

# مرسالة يومنسا للفودلى ولالرسالناق لالمنانئ

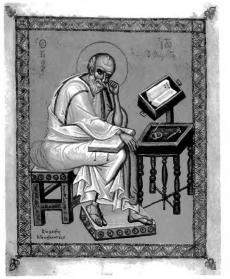

القمص تادرس يعقوب ملطى

**من تنسيروتاملات** الآباءالآولين

# مرسكالة يوحنت له لعُهُولى ولالرسَالنّائ لالثانيذُ ولالثالث:

كتيت مارم بسن بالينبوع



صاحب القداسة والغبطة البابا شنودة الثالث بابا وبطريرك الكرازة المرقسية

## مقدمة

### رسائل يوحفا الثلاث

نسبت الكنيسة الأولى الرسائل الثلاث إلى يوحنا الحبيب تلميذ الرب يسوع ويلاحظ أن هناك تشابها بين هذه الرسائل ويعضها البعض.

فتتشابه الرسالتان الأولى والثانية من جهة :

١- غاية كتابتهما، وهو أن يكن فرحنا كاملاً (ايو ١: ٢،٤ يو ١٢).

٢- تتركز ان حول وصية "المحبة" التي يلزم أن تترجم إلى سلوك عملى في حياتنا كأولاد لله.

٣- هذا العملوك العملى الذي يالازم الإيمان المستقيم يفرز أولاد الله الثابتين في النور وأولاد إيليس الماكثين في الظلمة والرافضين الابن سواء من جهة الإيمان به عقيدياً أو رفض عمله في حياتنا للعملية.

ويَتشَاهِة الرسالتان التَّاتية والتَّالثَة من جهة الأسلوب، ويمكنك إدر اك هذا بمقارنة العبار ات التالية :

ع١ من الرسالة ٢ مع ع١ من رسالة ٣،

ع؛ من الرسالة ٢ مع ع٤،٢ من رسالة ٣،

ع١٢ من الرسالة ٢ مع ع ١٤،١٣ من رسالة ٣.

**የተየተየተየተ**ቀቀ

# رسالة يوحنا الأولى

# كاتب الرسالة

اتفقت الكنيسة الأولى على نصبة هـذه الرسالة إلى يوحنـا الحبيب. وهـى تتفق مع إنجيله في كثير من العبارات وفي الفكر اللاهوتي.

ونلاحظ أن الرسول جاء فى الرسالة باختصار بما أورده فى الإنجيل، وكأنه افترض فى القارئ أن يكون قد سبق له قراءة الإنجيل.

هذا ولم يذكر الرسول اسمه، ولا افتتحها بمقدمة، ولا أنهاها باهداء سلام خاص للمرسلة إليهم، لكنها جاءت في صيغة رسالة موجهة من أب وقور نحو أولاده المحبوبين إليه جداً والمرتبطين به في علاقات روحية قوية. و بهذا فهي أشبه بنشرة رعوية دينية موجهة إلى المسبحيين عامة.

# مكان كتابتها وزماتها

١ - كتبت من أفسس.

كتبها في أواخر القرن الأول تقريباً، بعد خراب أورشلوم حيث إنتهت
 الأمة اليهودية، لهذا لم يذكر الاضطهادات التي أثارها اليهود ضد المسيحيين،
 وإنما ذكر المقارمة التي أثارها أصحاب البدع.

# ظروف كتابتها

مع نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى ظهرت بعض البدع التسى تدور حول شخص السيد المسيح. وأساس هذه البدع قائم على وجود إلهين إلـه للخير خالق الروح، وإله الشر وهو موجد المادة لأن المادة فى نظرهم شر ولايمكن لله أن يخلق شراً.

على هذا الأساس لايمكن للرب أن يأخذ جسداً حقيقياً لأن الجسد شر ، بل خيالياً، فتراءى الناس كأنه جاع وعطش وأكل وشرب وصلب ومات... الخ. هذا الفكر الوثني يفسد نظرة الإنسان للمادة والجسد، لهذا انبرت الكنيسة الأولى تؤكد المفهوم المسيحي تجاه المادة والجسد على أنهما صالحان من

حيث كونهما خلقهما الله... والإنسان بشره يفسدهما.

هذا الفكر يشوه محبة الرب الذي أحبنا وشابهنا في كل شئ ماخلا الخطية. وهو يناقض نصوص الكتاب المقدس، ويهدم جوهر الغداء القائم على خلاصنا بدم المسيح المسفوك على الصليب.

# غاية كتابتها

ذكر الرسول في رسالته أربع غايات لكتابتها وهي :-

١- لكي يكون قرحنا كاملاً (ايو ١: ٤).

٢- لكي لانخطئ (ايو ٢: ١).

٣- انتجنب المضللين (ايو ٢: ٢٦).

٤- لكي نعلم أن لنا حياة أبدية ويكون لنا ثقة فيه (ايو ٥: ١٤،١٣).

# موضوع الرسالة وأقسامها

الأصحاح الأول: التجسد الإلهي وغايته وأثره فينا كمؤمنين به.

الأصحاح الثاني : إيماننا بالإله المتجسد والحب لله ولإخونتا. الأصحاح الثالث : أحبنا الله فوهبنا البنوة، فما هي مسئوليتنا؟.

الأصحاح الرابع: كيف تحب بحكمة فلا ننخدع بالمبتدعين؟.

الأصماح الخامس: إمكانيات إيماننا بالرب المتجسد.

تذبيل (١)

71,3: 0,17).

مناك عبارات يونانية انفردت بها الرسالة وانجيل يوحنا وحدهما منها
 (يرفع الخطية (يـو١: ٢٩، ايـو٣: ٥)، له خطية (يـو٥: ٢٧، ١يـو١: ٨)،
 يحفظ الوصايا (يو١: ١٥، ١و٣: ٤٤)، ...الخ).

4 تشابه الإنجيل والرسالة في الفكر اللاهوتي مثل:

١- أرسل الله ابنه الوحيد لورفع خطايا العالم (يو ١: ٢٩، ٣: ١٢، ايو٣: ٥).

٧- الكلمة كان عند الله منذ الأزل (يو ١: ٢،١، ١يو ٢،١٠).

۳- تجسد الكلمة يهب حياة للمؤمنين به (يو ۱: ۱۰:۱۰، ۱۰:۱۰، ايو ۱: ۹،۲).

المؤمن بالمسيح ينتقل من الموت إلى الحياة (يو٥: ٥٤، ايو ٣:
 ١٤.

٠ - دُعى لِيليس أبأ للخطاة والكذابين (يو١٥: ١٩،١٨، ١٧: ١٤، ١يو٣:

٦- المحبة هي أهم سمات المؤمن (پـو٣: ١٥،٣٥،٣٤: ١٧،١٢، اپو٢: ٧-١١، ٣٠، ٣٠).

القمص تادرس يعقوب ملطأن

<sup>(</sup>١) من "دراسات في رسالة يوحنا الرسول الأولى" الدكتور موريس تاوضروس.

# الأصحاح الأول

١

£ - Y

V -0

1 . -A

(4. Y: 1. Y)

يتحدث الرسول فى هذا الأصحاح عن : ١- تجمد الله الكلمة واهب الحياة ٢- غاية التجمد : ١ - أن يكون لنا شركة وثمتع بالحياة والفرح ب - أن نتيع الله ونسلك فى النور جـ - أن نعترف بخطاياتا

د - أن نقبل الرب شفيعا كفاريا

### \*\*\*\*

# ١- تجسد الله الكلمة واهب الحياة

"الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى رأيناه بعيوننا الذى شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة ،".

لاق بالرسول يوحنا أن يبدأ رسالته بهذه الشهادة القوية، لأنه كان أكثر التلاميذ والرسل دالة عند الرب. انفرد باتكانه على صدره (بو 17: ١٣) يتشرب منه أسراراً عميقة، وعاين مع يعقوب ويطرس أمجاد الابن على جبل طابور (مت ١٧: ١)، ورافق الرب في خدمته حتى الصليب متسلماً منه الأم الحنون العذراء مريم أماً له (بو 19: ٧٥- ٧٧)، ونظر ولمس مع التلاميذ أثار جراحات الرب القائم من بين الأموات (لو ٢٤: ٩٧).

ولعل القديس يوحنا كان في ذلك الوقت الرسول الوحيد الذي كشاهد عيان للرب لم ينتقل بعد لذلك قال "الذي كان من البدء"، أي الأزلى غير المنظور، هذا صار جسداً. أخذ ناسوتاً حقيقياً هذا "الذى سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا" أي جاء الابن متأنساً فسمعناه ورأيناه ولمسناه فأدر كنه قد بنا ممن حهة كلمة الحداة".

جامنا لكى نراه من جهة الناسوت فتثلامس معه أرولهنا وتحيما بــه إذ هــو الإله الحى مصدر الحياة (يو ١: ٣٠١).

وكما يقول القديس المسطينوس (١):

(من كان يستطيع أن يلمس الله الكلمة لو لم بكن "الكلمة صار جسداً وحَـل دننا" ١٢

لقد أخذ الكلمة المتجسد بداية ناسوته من مريم العذراء، لكن ليست هذه هي بداية الكلمة، إذ يقول الرسول "الذي كان من البده"، شريك مسع الآب في الأولفة.

جاء الكلمة متجسداً لكى يعلن للبشر محبته لهم. فهو لايريد أن يكون غريباً عنهم بل قريباً اليهم، يسمعون صوته فى داخل نفوسهم ويرونه بقلوبهم، وتلمسه حياتهم الداخلية... وبهذا يتمتعون بكلمة الحياة، إذ يقول الرسول "لاتقل فى قلبك من يصعد إلى السماء أى ليحدر المسيح. أو من يهبط إلى اللهاوية أى ليصعد المسيح من الأسوات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك فى فعك وفى قلبك" (رو ١٠: ٣-٨).

ويعلق العلامة ترتليان على هذا النص فيقول بأن الله لايراه أحد ويعيش (خر ٣٣: ٢٠ ويو ١: ١٨). فالآب غير منظور والابن غير منظور لكنه أخذ جسداً فصار منظوراً. هذا الابن " الذي وحده له عدم الموت، ساكناً في نور لايدني منه " اتي ٢: ١٦ أخذ جسداً فمات عنا (اكوه: ٣) وصار منظوراً (اكوه ١: ٨). لكن عندما رآه الرسول لم يكن قادراً أن يبصسر من أجل

Aug. 10 Homlies on Ist. Epstile of St John. (1)

المصالحة يمه الثمين.

بهانه (أع۲۲: ۱۱) ولم يستطع بطرس ويعقوب ويوحنا أن يحتملوه (مـت١٧: ٦، مر ١٩: ٦) (أ.

إنن جاء الابن الكلمة متجسداً حتى تسمعه مع يوحنا الرسول ويقية التلاميذ ينادى الفطاء والعشارين بأسمانهم مترققاً بهم بلا عتاب أو توبيخ. تسمعه بأنفين تقيتين ينفر لك خطاباك، مصالحاً لياك مع أبيه، دافعاً ثمن

وتشاهده يبحث عنك كراع صالح وأب حقيقي. يذهب بإرادته إلى الصايب ويفتح جنبه حصناً وستراً لك، ترى فيه الأحشاء الملتهبة حباً لك.

ر اه قائماً من بين الأموات، صاحداً إلى السموات، فيرتفع قلبك به ومعه ويستقر فيه لنكون حيث هو جالس.

تلمسه مع أمه العذراء مريم فتشتاق إليه، مقدماً نفسك عروساً بتولاً عذراء نقية له، وتلسمه مع توما معترفاً بالوهيته وربوبيته.

مع المر أة الزانية تلمس قدميه وتخسلهما بدموعك. فـلا يستنكف منك بل يطوّبك وببـار كك. الارفض لمسات يدك والاستغف بدموعك بل يحرص عليها كجواهر ثمينة لديه.

إنه لأجلى ولأجلك جاء الرب متجسداً حتى نتمتع بالحياة التى أظهرها لنـا "لهإن الحياة أظهرت»".

وكما يقول القديس أغسطينوس() (لقد ظهر المسيح... كلمة العياة بالجسد البشر. في البدء ظهر الملائكة لا الناس، فعاينوه والقاتلوا به كفيؤ لهم، والآن صار خبزاً أنا إذ يقول الكتاب "أكل الإنسان خبز الملائكة" مز ٧٨: ٢٥).

ويقول العلامة ترتليان () (الله جاء المسيح لكي يظهر ذاته كحياة للنفس

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) راجع ترتلیان : .Against Praxeas I5 (۲) فسرچم رقم ۱،

On the Flesh of CHRIST : راجع ترتليان)

البشرية، مخلصاً الإتسان من موته الروحى، وليس بقصد الكشف لنا عـن أسرار النفس).

هذا هو غاية تجمد الكلمة. هذا هو ما رآه التَّلاميذ وشهدوا به.

"وقد رأينا ونشهد ٧"

(إن كلمة تشهد" تعنى "صرنا شهداه"، فعندما نقول "رأينا ونشهد" كأتما نقول "رأينا وصرنا شهداه" لأن الشهداء احتملوا العذابات بسبب شهادتهم الحقة لما رأوه وسمعوه عنه من الذين شاهدوا. هذه الشهادة أغضبت من جاءت ضدهم فصار الشهود شهداء، وهذه هي مسرة الله أن يشهد الناس لمه، ليشهد هو أيضاً لهم) (").

إذن لنرى الرب فى حياتنا ونشهد له بتجاوينا مع عمله، حاملين سماته فى حياتنا، مذبوحين كل به م من أجله.

# \*\*\*\*

٢- غاية التجسد

١- أن يكون لنا شركة وتمتع بالحياة الأبدية والفرح

وتغيركم بالحياة الأبدية التى كانت عند الآب وأظهرت ثنا. الذى رأيساه وسمعناه نخيركم به ٣٠.

رسالة الرب يسوع تتلخص فى تقديم نفسه للبشرية لكى يقبلوه رأساً غير منفصل عنهم والاهم عنه، بل يصديرون من لحمه وعظامه (أف: ٣٠)، أعضاء حية فى جسده السرى....

لقد أمانت الخطية النفس البشرية إذ حجبتها عن الله مصدر حياتها، فجاء الابن الكلمة متجسداً، واهب الحياة نفسه نزل إلينا ومات عنا وقام وصعد بقوة سلطانه، حاملاً إيانا على كتفيه كغنائم حية كسبها المنتصل القالب الموت والظلمة، داخلاً بمجد عظهم، لابمغرده بل حا مد المفديين، لنكون معه ونتمتع به في السماويات.

<sup>(&</sup>quot;) مرجع رقم ١.

وكما يقول القديس مقاريوس الكبير () (لقد تدارل الله غير المنحصر، الجائز كل إدراك، صلاحاً منه ولبس أعضاء هذا الجصد وتخلى عن المجد الذي لا يمكن الدنو منه... صدار جسداً واتصد به لسأخذ البه النفوس المقدسة المقبولة الأمينة ويصدير معها روحاً واحداً كقول الرسول بولس (لكرة: ١٧)... لتميش النفس باتفاق تام، وتشذوق الحياة الخالدة وتصدير شريكة في المجد الذي لايفسد).

ويقول المقديمي يهحنا ذهبي القم (والآن نحن الذين قبلاً حُسبنا عمير مستأهلين البقاء في الأرض (تك٢٠ ٧) رفعنا إلى السموات. نحن الذين كنا قبلاً غير مستحقين المجد الأرضى، نصعد الآن إلى ملكوت السموات وندخل السموات ونأخذ مكاننا أمام العرش الإلهي) (٢)

هذا ما رأه التلاميذ وسمعوه ويخبروننا به - فهل نحن الانتماع مثلهم؟ لهذا أضاف الرسول:

"لكى يكون لكم أيضاً شركة مطا ". إذن نحن شركاوهم فى الإيمان وفى الحياة الأبدية. فإذ لمسه توما قائلاً "ربى وإلهى" لمسته أيدى البشرية كلها. وإن كنا لم نلمس بأيدى جسدية لكننا نسمع ذلك انتطويب الصادر من اللم الإلهى" لأنك رأيتني أمنت. طوبي للذين آمنوا ولم يروا".

لقد قام المسيح وتأكدنا من قيامته، وصارت لنا القيامة فيه. وبهذا الستركنا

مع التلاميذ في ليمانهم وتمتمنا معهم بالقيامة معه والحياة به. "وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع r. نكتب إليكم هذا لكي

يكون فرحكم كاملاء". الكلاميذ كشهود عيان لمسوا بالحواس الخارجية وأدركوا بالحواس

التذميد عسهود عيان نفسوه بـــاحوس الحارجيــه والرحــوا بـــاحوس الداخلية . وسلموا هذه الشهادة للأجيال التالية، فيتسلم كل جيل من سلفه بفـر ح " الإيمان الممتلم مرة للقديسين" يه».

<sup>(</sup>١) العب الإلهي طيعه ١٧ من٢٧١ – ٧٢٧.

<sup>(&</sup>quot;) الدرجع السابق مس ٢٣٧ (راجع أيضاً اصل الصنورد وملكوت السنوات ص ٢٠٠ – ٨٠٠).

وإذ يكون لنا هذا الإيمان الرسولى، الإيمان الولحد عبر كل الأجيال للكنيسة الواحدة نستطيع خلال الكنيسة وليس خارجها أن نتمتع بالشركة مع الآب والابن عريس الكنيسة وبهذا يتحقق لنا الفرح الكامل من أجل الشركة والحب والوحدة الحقيقية متمتعين هنا بعربون الحياة الأبدية.

وا من عجيب ألا يذكر الرسول شركتنا مع الآب والابن إلا بعد توله 

' ح لكم شركة معنا"، لأنه ليس لنا شركة إلا معهم أى مع كل الرسل في 
' حل الكنيسة كأعضاء حوة في جعد المعبيح المس ي مرتبطين بالإيمان الواحد 
للكنيسة مستقيمة الرأي.

ب - أن نتبع الله النور

غاية التجسد أن نتعرف على الرب مغلصنا ونقيل الشركة معه، مقدماً رأسمالها كله أي النور وأما مساهمتنا نحن فهي الظلمة والضعف... وباتحادتا مع النور تزول ظلمننا لنسلك في النور.

يقول القديس اخسطينوس ()(وهذا هنو الشهر الذي سمعناه منه و فخيركم به ه ماهو هذا الخبر الذي سمعوه ولمسوه بأيديهم?... أن الله تور وليس لهده الملمة المنة ه."

هذا مَا ينبعَى أن تعلنه. فمن يجرو ويقول أن الله فيه ظلمة؟!

ماهو النور؟ وما هي الطلمة؟ فريما يقصد الرسول مفهومهما العام.

"الله نور". يقول البعض لن الشمس نــور والقمــر نــور والشــمعة نــور إنـن لابد أن يكون ذلك النور أعظم بكثير من هذا كله، بل وأكثر منه سمواً وعلواً. قما أبعد الله عن المخلوق!!...

يمكننا أن نقترب من هذا النور إن عرفناه وسلمنا لمه نفوسنا لتستتير به. فنحن بأنفسنا ظلمة، ولاتصير نوراً إلا إذا استرنا به هو وحده!

وإذ نحن متعثرون بذواتنا ينيغى علينا ألا نتعثر به. ومن ذا الذى يتعثر به إلا الذى لايدرك أنه خلطئ؟!

(٨) مرجع رقم ١.

وماذا تعنى الإستنارة به سوى أن يصرف الإنسان أن نفسه قد أظلمت بالخطية، ويرغب فى الاستنارة بالنور فيقترب منه، وكما يقول العزمور "قتربوا إلى الرب واستنيروا ووجوهكم لاتخزى" مز ٣٤٠٥ فيلك لن تفهل من هذا النور عندما يكشف لك ذاتك، ويعرفك أنك شرير، فتحزن على شرك، وعندئذ تدرك جمال النهر...

ويقول العلامة أوريجانوس () (حقاً أن الله هو النور الدى يضئ أفهام القادرين على تقيل المحق، كما قيل في المزمور ٣٠ بنورك نعاين النور".

أى نور به نعاين النور، سوى الله الذى يضمى الإنسان فيجمله برى الحق فى كل شئ، ويأتى به إلى معرفة الله ذاته الذى يدعى "الحق". فيقوله "بنورك يارب نعاين الفور" يعنى أنه بكلمنك وحكمتك أى باينك نرى فيه الآب).

إن قلنا إن لنا شسركة معه وسلكنا في الظلمة تكذب ولمبنا تعمل الحق .".

جاه النور الحقيقى ليوضئ لكل إنسان، "وهذه هى الدينونة أن النور قد جاء للى العالم وأحب الناس الظلمـة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة" بو ٣: ٢٠.

ر. فمن يرفض السلوك في النور الاتكون له شركة مع الله بل يكون مخادعاً غير سائك في الحق.

"ولكن إن سلكنا في الثور كما هو في الثور قلنا شركة بعضنا مع يعض ودم يمنوع المسيح لينه يظهرنا من كل خطية ~".

هذه هي علامة الشركة مع الله : السلوك في النور.

وهذه هي علامة السلوك في النور أن يكون ثنا شركة مع بعضنا البعض، أي لننا الحب والدحدة القائمة على رتباطنا جميماً بليمنان واحد مستقيم كأعضاء في الجميد الواحد، وأن يكون لنا تمتع مستمر بالتطهر من كل خطية خلال الثوبة والاعتراف وذلك باستمقاق مم المسبوح.

Origen de, Principis (1)

لقد وضع الرسول شركتنا مع بعصنا البحض أى وحدثنا الإيمائية المملوءة حباً ككنيسة واحدة، قبل أن يقول "ودم يسبوع المسبح يطهر" لأنه لايستطيع إنسان أن يتمتم بالتطهير بدم المسيح خارج هذه الكتيسة الواحدة.

ان أن يتمتع بالتطهير بدم المسيح خارج هذه الكنيسة الواحدة. ح. – أن معترف بخطاياتا

إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا ٨. إن اعترفلنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يفقر لنا خطايانا ويظهرنا من كل إثم ١. إن قلنا إننا لم تخطئ تجعف كاذباً وكلمته ليست فينا ١٠.

يقُول القديم المسطينوس(") (من يظن أنه يعيش بدون خطيـة فهو بهذا لاينزع عنه خطيته بل يأقد النفران).

ميروع من سين بن وحد الحروم. (قد يقول قائل: ماذا أفعل؟ كيف أكون نـــوراً وهـــا أنـــا أعيـش فـــى الشــرور و الآثام؟1.

وبهذا يتطرق إليه اليأس والحزن، إذ ليس لنــا خــالاص بـدون الشــركة مــع الله، والله نور وليس فيه ظلمة البتة، والـخطية ظلمة، فكيف أتطهر منها؟!

يكمُل الرسولُ للللاُ "ودم يصوع المسيح ابنَه يطهرنا من كل خطية". يالعظم هذا الضمان الذي وهبه لنا! لإننا بمكم وجودنا في هذا العالم وسط

التجارب قد يتحش الإتسان بعدما غفرت له خطاءاه في المعمودية، لذلك بجبب علينا أن نبذل ما في وسعنا معترفين بحالنا كما هو حتى يشفينا السيد المسيح بدمه).

لكن قد يسأل سائل : هل من هاجة لملاعتراف امام أب الاعتراف (")؟ لكننا نسأل مع أغسطينوس قائلين: ولماذا تهرب من الأعتراف؟ هل

يدافع الخجل؟ لم بسبب الكبرياء ؟

 هل يمكن الرب أن ينطق بكلام لغو حينما أعطى التلاميذ سلطان الحل (وو ٢٠ : ١١، مت١٨: ١١٨).

<sup>(</sup>١٠) أغسطينوس : مدينة الله ١٤: ٩، ومرجع رقم ١.

<sup>(</sup>١١) راجع العب الرعوى باب تلمنتي لأب اعترائي".

 بغيرنا سفر الأعمال "وكان كثيرون من الذين آمنوا بأتون مقرين ومخبرين بأتعالهم" أع19: ١٨.

 بكول القديس الضطينوس إن الرب هو أثنام لعازر، والذين حوله (التلاميذ) خلوه من الأربطة. ألم يكن قادراً الذي وهب الحياة أن يصل الأربطة؟!

🕆 نقابل شاول مع الرب مباشرة، والرب حُوله إلى حنانيا...

عاشمت الكنيسمة منذ القرن الأول على الاعتمراف لدى الكاهن،
 فيقول الآباء:

 أ - كما أن المعمد يستنير بنعمة الروح القدس هكذا بواسطة الكاهن ينال التانب الفار أن بنعمة المديح (الهابا الثناسيوس الرمعولي).

 ب- إن سلطان حل الخطاة أعطى للرسل والكنائس التي هم أسسوها إذا أرسلوا من الله. وللأسائفة الذين خلفوهم... (الشهود كبرياتوس).

جـ – اسكبوا قدامي نموعاً حارة وغزيرة وأنا أعمل محكم هذا العمل عينه. خنوا خادم الكنيسة شريكاً أميناً لكم في حزنكم وأباً روحياً، واكتشغوا لم أسرار نفوسكم كما يكشف المريض جراحه الخفية للطبيب فتناه الشفاء (اغريفوريس أسقف نيصص).

أما الذي يظن أنه أيس محتاجاً للتوبة والاعتراف أي يحسب نفسه باراً فهذا :

ا- يضل نفسه (ع٨) إذ يتجاهل ضعفه وإمكان سقوطه في أي لحظة.

٧- ليس الحق فيه (ع٨) لأن الحق نور، فيكشف للإنسان حقيقته.

٣- يجعله كاذبها (ع٠١) أى يتهم الله نفسه الذى يؤكد أنه لا صملاح للإنسان فى ذاته، وأنه مهما بلغ من درجات القداسة يمكن أن يستبط إن تكبر أو نخ, في الجهاد.

# الأصحاح الثاني

يدور هذا الأصحاح حول موضوع الحب : 441 ١- حب المسيح لنا. 11-1 ٢- حبنا له بحفظنا وصاباه التي تتركز في المحبة الأخوية 11-14 ٣- حينا لله أ-امكانياتنا كأبناء محيين. 14-10 ب- رقضنا محبة العالم. جـ رفضنا لليدع المنشقة على الله وكنيسته YY-1A د - ثباتنا في الله. YV-Y1 ٤ - محبو لله وينوتهم له أ - ينتظرون مجيئه. YA 44 ب - يصنعون البر.

### \*\*\*\*

# 1- حب المسيح لنا

"ياأو لادى أكتب إليكم هذا لكى لاتخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع Paraclete عند الآب يسوع المسيح البار ١. وهوكفارة لخطاياتنا. ليس لخطاياتنا فقط بل لخطايا كل المالم".

يبدأ الرسول حديثه بقوله " يا أولادى". إنه أب محب يكشف لأولاده الداقع لكتابته هذه الرسالة " لكى لاتخطئوا" أى لكى نعيش فى حياة مقدسة تليق بنا كسالكين فى النور.

بمعنى آخر يجدر بنا ألا نستهتر بالخطية بسبب أمانـة اللـه وحبـه لنـا، إنمـا نسلك في النور مثابرين في كل عمل صالح.

لكن من يستطيع ألا يتعثر في هذه الحياة الزمنية لذلك" إن أخطأ أحد الله الشفيع؟ شفيع.. يقوم هذا الشفيع كمحام يدافع ليبرننا في القضية.

أ- شفيع Paraclete أو Advocate . يقول العلامة أوريجانوس (١٠)

(لقد دُعى مخلصنا أيضاً بالبار اكايت وذلك في رسالة بوحنا عندما قال "فلنــا

سُفيح Paraclete... وهذه الكلمة في اليونائية تحمل معنيين : وسيط ومعزى. فالبار الكليت تُفهم بمعنى شفيع يتوسط عند الآب بالنسبة لمخاصدًا.

وتُغهم بمعنى المعزى بالنسبة للروح القدس إذ يهب تعزية للنفوس التي يعلن لها بوضوح المعرفة الروحية}.

يقول القديم أغمطيةوس ("أ) (إنه الشغيع فلتصاول ألا نخطئ. وإن باغنتك الخطيفة من أجل دنس هذه الحياة انظر إليها في الحال واحزن والمنها. فإن فعلت هذا تأتى في حضرة الديان مطمئناً لأنه شغيك. وباعتر اقك لاتخف من أن تخسر القضية.

غالباً ما يوكل الإنسان محامياً Advocate بليغاً... وها أنت قد أوكلت الكلمة - فهل تهلك 17...

أنظر فإن يوحفا الذى كان بالتأكيد إنساناً باراً وعظيماً، هذا الذى تشرب الأمرار الإلهية من صدر الرب وارتوى منه فكتب عن لاهوته... لم يقبل "لكم شفعيا" بل "لنا شفيما"، ولم يقل " إلى شفيما" ولا "المسيح شفيما"، بل "لنا شفيماً"... لقد اختار بالعرى أن يحصى نفسه فى عداد الأثمة ليكون المسيح شفيماً له...

لكن قد يقول قائل : أما يطلب القديسون عنا؟ أما يطلب الأساقفة والمدبرون عن الشعب؟

نعم! فلنتأمل الأسفار المقدمة لنشاهد المدبرين أنفسهم يوصمون الشعب أن يصلوا من أجلهم، وهكذا يطلب الرسول من الكنيسة "مصلين في ذلك لأجانا نحن أيضاً" كو 2: ٣. فالرسول يصلى من أجل الشعب، والشعب من أجل الرسول.

Origen de Principils 7:4. (۱۲)

يا إخوتي... إننا نصلى من اجلكم، فهل تصلون أنتم أيضاً من أجلنا. ليصل كل عضو منا من أجل الآخر. وإيشفم الرأس المسيح من أجل الجميم).

ب- عقد الآب: هذا المصامى كلمة الآب وابنه، ولحد معه فى الجوهر، لإينفصل عنه قط، لهذا تطمئن نفوسنا متى طلبنا فى الصال نجده مدالماً فى شفاعة دائمة. \* إنه حى فى كل حين ليشقم فينا" عبى ٢٥.

جـ - يسوع أي مخلص... محب للخطاة يقنسهم ويبررهم.

د – المعميع أى ممسوح الأجل خلاصنا. هذه هى استياقاته أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ". فمن يشعر بخطاباه ويتوق للتطهير المستمر يجد شفيعاً دائم الشفاعة ، وفى اللحظة التى فيها نشعر بأننا أبرار غير محتاجين للتطهير لا ننتهم من الخلاص الذى قدمه لنا.

هـ - اللهار "كأم مرة ولحدة من أجل الخطايا. البار من أجل الأئمة"
 أبط" : ١٨. قاو لم يكن باراً كيف يدافع عنا؟! لقد حمل أثقالنا عنا، وأوفى ديوننا
 (السبح الغنى الذى دفع عنا مالم يقترضه، وكتب على نفسه صحاً وصار مديناً!
 بحمله نيره كسر عنا قبود ذلك الذى أسرنا) (11).

ز - كفارة: محامينا بار، ويره يقتضى ألا يبرتنا فى القضية ظلماً... إنه لا يدافع عنا في السماء فى غير عدل... لكن دفع عنا ديننا. (أحشاء الآب أرسلته الإنبا، فلم يرفع آثامنا إلى العظمة الإلهية، بل بصلاحه قدم له كفارة عنا!) ("أ). ابه محام عادل دفع الثمن، ودفعه بغير محاباة... "ليمن لخطاياتا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً". إنه "حمل الله الذى يرفع خطية العالم" يو ١: ٢٩، كل من يقبل إليه لايخرجه خارجاً.

### \*\*\*\*

<sup>(&#</sup>x27;')مار افر ام السرياتي : مياسر الميلاد طبعة ١٧ ص ١٦. ('')المرجع السابق ص ٤٥.

# ٢ - حينا لله بحفظ وصاياه

"ويهذا تعرف أثنا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه ٧. من قال قد عرفته وهـو لايحفظ وصاياه قهو كانب ونيس الحق فيه ١٠.

من يحب بحفظ وصية محبوبه، يخضع له ويود أن ينفذ رغبته... "إن كنتم 
تحبوننى فلحفظوا وصيلياى" بوء 1: ١٥. أما من يستصحب الوصية وير اها 
قلسية ومستحيلة فالسبب ليس فى الوصية لكن فى القلب العاجز عن الحب 
والتعرف على الله. هذا التعرف الإيمائي الاختبارى الذى فيه تدرك النفس قوة 
الله وفاعلية الروح القدس الساكن فيها فنتهل من الوصايا.. وتنفذ وتجاهد 
وتثاير... وفى هذا كله تشعر بالتقصير من أجل اتساع قلبها بالحب وتعرفها 
على الحق الذى فهها.

" وأما من حفظ كلمته قحةا في هذا قد تكملت محية الله "

ولا يحفظ الإنسان المحب الوصّايا... براها وصية ولحدة أو "كلمته"، لأن جميع الوصايا ترتبط بفكر واحد وتدور حول شخص الرب يسوع.

وإذ يتذوق الإنسان حلاوة تنفيذ للوصية يستطنب طعم محبة الله فمى صدورة أكمل فمى هذا تكملت محبة الله"، إذ لا يرراها أولمر ونواه بل حـب وعشق من الله نحو الإنسان، إذ يقدم لذا كلمته لتكون لنا شركة معه ونراه فمى داخلها.

يقول الأب مرقص الناسك (``) (يختفى الله فى وصاياه، فمن يطلبه يجده فيها)، (لاتقل إننى اتممت الوصايا ولم أجد الرب، لأن من يبحث عنه بحق يجد ملاماً).

ويقول الرب " الذى عنده وصاياى ويحفظها فهو الذى يحبنى... وأظهر لـه ذاتم يو ١٤: ٢١. فالرب يريننا أن نحفظ وصاياه انكتشفه ونقيله عربساً أننا، وإذ نكون عروساً له نلترم بالامتثال به إذ "من قال الله ثابت فيه ينبغى إنه كما ملك ذاك هكذا يملك هو أيضا ؟".

وأى طريق سلكه الرب ســوى الصليب؟! إنن فلتســلك عــروسه طــريق

<sup>(11)</sup> الحب الإلهي ص ٩٣ (راجع مفهوم الوصية من ص ٨٥- ٩٣).

الصلوب، طريق الحب العملي الباذل الضيق. الطريق الهادف الذي فيه تُصلب الأنا وكل الشهوات والارتباطات الزمنية ليتعلق القلب بالرب وحده.

من هذا صدار للرسول أن يتكلم عن قلب الرسالة الأ وهو " الحدب، فيقول: أيها الإخوة لسنت أكتب إليكم وصعبة جديدة، بل وصعية قديمة كانت عندكم من الهدم ٧. أيضاً وصعية جديدة أكتب البكم ماهو حق فيه وفيكم".

وصية المحبة ليست جديدة بل قديمة إذ عرفها الإنسان بالطبيعة، لذلك عندما قتل قابين أخاه أدرك خطأه.

وهى أيضاً جديدة من حيث تفهم الإنسان لها كما ينبغى " ماهو حـق فيـه" إذ على الصليب عرفنا الحب ليس مجرد عواطف وانفعالات أو كلمات مداهنة بـل حت باذل لأحل خلاص, النشر.

وهى أيضا جديدة من حيث الامكانية، إذ صارت المحبة أيست تقيلة علينا ولا صعبة لأن "الظلمة قد مضت والفور الحقيقي الآن يضئ م". قد صار لنا بالصليب أن تصلب " الأنا" ليحيا المسيح فينا... تذهب الأنانية والذائية أيحل الحب الإلهى فينا وكما يقول الرسول" إذ خلعتم الإنسان العنوق.. ولبستم الجديد" كو": ١٠٠١، "كنتم قبلا ظلمة وأما الأن غفور في الرب" أف ت م. ٨.

وهذا هو جوهر المسيحية، أما "من قال إنه في النور" أي قال إنه مسيحي "وهو بيغض أخاه، فهو إلى الآن في الظلمة ،". لأننا دعينا لتكون لنا شركة مع الرب يسوع - الحب الحقيقي - فكيف نبغض بعد؟!.

"من يحب أَمَاه يثبت في النور وليس فيه عثرة (١٠٠)".

من يحب أي يسلك بالرب يسوع في النور فهذا لا يتعثر لا في المسيح ولا في الكنيسة. إذ يقول القديس المسطينوس (١١/):

(من هم أولئك الذين يتعثرون أو يصنعون عشرة ١٤ إنهم الذين يصطعمون

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۷</sup>)المرجع رقم ۱.

بالمسيح والكنيسة. فالذين يصطدمون بالمسيح يكونون كمن احترق بالشمس، ومن يصطعم بالكنيسة يكون كمن لحترق بالقمر. ويقول المزمور "لاتضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل مز ١٢١: ٦).

فإن ثبتم في المحبة لن تتعثروا لا في المسيح ولا في كتيسته، ولن تتركوا المسبح ولا الكنيسة. ومن يترك الكنيسة كيف بيقي في المسيح وهو غير ياق في جسده؟!

إن الضربة (الواردة في المزمور) تعنى العثرة. فإن الذين الإطبقون احتمال بعض الأمور في الكنيسة بتركونها منسحيين عن اسم المسيح أو الكنيسة. بالعارهم!!

انظروا كيف وصنبوا بالعار أولتك الجسدانيون النين علمهم السيد المسيح عن جسده قائلاً " إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمــه فليس لكم حياة أبيكم يو ٦: ٥٣- ٦٩. كثير ون قالوا هذا الكلام صعب ورجعوا من ورائه ويقى الانتا عشر. لقد ضربتهم الشمس ورجعوا إلى الوراء عاجزين عن احته ال قسوة الكلمة...

أما الذين تضربهم الكنيسة كالقمر فهم أولئك الذين يسببو الانشقاقات (بالبدع)...

أوا أو كنتم تحبون لخوتكم ملكانت توجد فيكم عثرة أ).

واما من بيقض أشاه فهو في الظلمة وفي الظلم يه ك. ولايطم أن يمضى لأن الظلمة أحدث عينيه ١١".

فمن يترك طريق الحب يتخبط في الظلمة ويتعثر ليصحدم بالرب الحجر الذى قطع بغير يدين (دا٢: ٣٥،٣٤) فلا يطلب غفراناً من الرب ولايقبل وصاياه ولايصدق مواعيده.

ويصطدم أيضا بالكنيسة فلا يقبلها ولايطيق العبادة فيها متعثراً مز كل شمئ فيماً، لأن الظلمة أعمت عبيبه.

# ٣- حينا لله

# (أ) امكانياتنا كمؤمنين محبين ثله

'أكتب اليكم أيها الأولاد لأنه قد غُفرت لكم خطاباكم من أجل اسمه ١٠٠.

يقول القديمين المصطينوس (^^) (لقد دُعينا أولاداً بالمعمودية ونلنا غفران الخطايا من أجل اسم المصوح. لأننا لم نعتمد باسم بولس ولا باسم بطرس ولا بلسم آخر خير الثالوث الأكدس.

إن المحبة تدعو أو لادها الذين من أحشاتها منتحبة عليهم من أجل الإتقسام والانشقاق في الإيمان، مذكرة إيانا أننا قد اعتمدنا جميماً وغفرت لنا خطاباتا من أجل اسم المسيح الولحد...

"أكتب اليكم ايها الآباء لأتكم قد عرفتم الذي من اليدء ١٠٠.

لقد صار للآباء الكهنة الأبوة إذ عرفوا الله الأبدى للذى وحده لـه الأبوة الحقيقية نحو البشرية جميعاً. أما هم فيستمدون أبوتهم منه...

 أكتب إليكم أيها الأولاد.. أيها الآباء... أيها الأحداث لأتكم قد غليتم الشرير".

"لقد حدّث الأولاد عن الأبوة الفاقرة المخطاعا، والآباء عن الأبوة التي لهم من عند الآب السمارى الذي من البدء، والأحداث الذين وهُبوا قوة المغلبة. فاين الشرير بحاربنا لكنه لايقدر أن يغلبنا لأتمنا أقويهاء بالمسيح يسوع... "لأنمه وإن كان قد سنّلب عن ضمف لكنه حي بقوة الله" لاكو١٣: ٢...

يعود الرسول فيؤكد ماسبق أن قاله "أكتب اليكم ايها الأولاد لأتكم قد عرفتم الأب 17 كتبت اليكم إيها الأباء لأتكم قد عرفتم الذي من البدء 11".

<sup>(</sup>١٠٠)المرجع السابق ص ٤٠.

فالرسول يحذرنا لئلا ننسى الذى من البدء فنفقد الأبوة الروحية. ويؤكد أيضاً للأحداث أنه يليق بهم أن يقاوموا حتى يغلبوا فيكلوا، وأن يمتلنوا بالرجاء في قتالهم إذ يقول لهم كتبت إليكم أيها الأحداث لأتكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد طلبتم الشريل 11.

إن وصوبته لمأولاد هي الله عواقتم الآب"، وللآباء الله عواقتم الذي مسن البدء ... فهو يوصعي بالمحرفة، لكن ليست المحرفة التي تنفخ بل المملوءة حباً فتيني (اكولا: ١٠).

قَمن كانت له معرفة بغير حب يكون كالشياطين التي تعرف ابن الله وتعترف به (مته: ٩) لكن الرب انتهر ها... أما المعرفة المطلوبة فهسي المعلودة بحب الله الذي يضاد معبة العالم...

فإن تفرغت قلوبنا من المحبة الأرضية تتبيع من الحب الإلهي، ويدخل الله في قلوبنا كزارع في حقل يقتلع مايجده من حطب، وينظفها ويهيئها ليفرس فيها شجرة "الحب" أما الحطب الذي يقتلمه فهم محبة المالم.

(ب) رفضنا محية العالم

"لاتحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست قيــه محبة الآب ه.".

لقد نلنا للميلاد الجديد بالمعموديـة منذ سنوات، فيجدر بنا ألا نحب العالم حتى لاتتحول الأقداس التي فينا إلى لعنة بدلا من أن تكون للقوة والخلاص.

وكيف تتأسس المحية في قلب مولع بمحية العالم؟! لابد من انستزاع الحطب ويذر البذار المسائية ولالترك الشوك يفنق الزرع...

"لأن كل ما في العالم شهوة الجمعد وشبهوة العيون وتعظم المعيشة ١٠٠. والعالم بمضى وشبهوته. أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الابد".

نهر العالم يجرفنا مع أمواجه، لكن ربنا يسوع المسيح كشجرة مغروسة على مجارى العياه (مزا : ٣) تجد دوات وقدام وصعد إلى السموات. هكذا بإرادته زرع ذاته بجوار العياه الجارفة حتى متى جرفتنا الأمواج نسرع ونمسك به. وأن استحوزت دواسة الأمور الزمنية حينا نسرع إلى يسوع ونمسك به. ذلك الذي من أجانا أخذ الجسد الزمني لنصير نحن أبديين، ومع أنه أخذ ماهو زمني إلا أنه يبقى أبدياً...

لكن كيف لاتحب الأشياء التي في العالم؟

يا إخوتي إن قدم عريس خاتماً لعروسه فهل تحب الخاتم أكثر منه؟!

فلتحب الخاتم كيفما تشاء، لكن هل يحق لها أن تكتفى بالخاتم قائلة لا أريد أن أرى وجه العريس؟! هكذا هو من يحب الخلوقة دون خالقها، فإن هذا الحب يحسب زناً.

ولقد جرب العدو "الشيطان" الرب يمنوع في هذه الأمور الثلاثة :

 أسهوة الجمعة : إذ قال له "إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خيزاً". قال له هذا وهو جائع بعد صوم دام أربعين يوماً.

٢- شهوة العيون: وذلك من جهة اشتهاء صنع الممجـزات (لينـال كرامة بشرية) إذ قال له "اطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصــى ملاتكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لايصطلم بحجر رجلك" لكن الرب لم يكن يصنع الممجزات حبأ في الظهور بل بدافم الحنان والترفق.

٣- تعظم المعيشة: إذ أخذه إبليس إلى جيل عال جداً وأراه ممالك المالم ومجدها وقال له "أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي" فقد أراد أن يجرب ملك العالم كله بمجد العالم الباطل).

(ج) رأضنا البدع المنشقة على الكنيسة

أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح بيأتي وقد
 صار أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نغم أنها الساعة الأخيرة ١٠٠.

"هي الساعة الأخيرة" إنها اللحظات الأخيرة للمعركة بين الله والشيطان.

الله يمد أولاده نذاته ليعطيهم النصرة، والشيطان أيضماً إذ يرى أيامه قد القربت يصارع باناً روحه في أضداد المسيح لكي يفسدوا ليمان وحيـاة أولاد الله.

لكن أولاد الله إذ يحبون أباهم مستقهين الحياة الزمنية، يرون ايـام غربتهم مهما امتنت هم. اساعة أخيرة تنتهى حتماً ليحيوا في الفـردوس إلى أن يتكللوا في الأبدية. بهذا يطمئن الرسول أولاده ألا يخافوا من المقاومين لهم.

("منا غرجوا" لاتحزن يا إخوتي لأنهم، ثم يكونوا منا الأنهم لم كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا".

كثيرون منهم نالوا معنا سر المعمودية، وكانوا يشتركون معنا في الأقداس في الأسرار المقدسة، شركة قدس الأقداس، ومع ذلك فهم ليسوا منا...

أما الذين خرجوا منما لكنهم يعودون تناتبين فهؤلاء ليسوا أضداد العسيح لأنهم لم يستطيعوا الحياة بدونه.

أضداد المسيح هم الذين خرجوا مصرين على خروجهم اليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا".

هم لم يكونوا منا، لكنهم لم يكونوا ظاهرين هكذا "أما أنتم فلكم مسحة من المقدوس وتعلمون كل شمر".

هذه المسحة هي الروح القدس الذي فيكم، وهو الذي يكشف أسرار الله فحي القلب ويعلمنا ويذوقنا حلاوة العشرة معه، ويفتح أذهاننا فنتطم كل شمئ ("أ).

" لم أكتب إليكم الأمكم نستم تعلمون الحق بل الأمكم تعلمونه. وأن كل كذب ليمن من الحق ١٠". فنحن الاستاج إلى تعاليم جديدة، بل إلى عمل الروح القدس الذي يذكر نا بالمحق، ويهبنا تمييز أ لرفض كل تعليم خريب.

"من هو الكذاب إلا الذى ينكر أن يسوح هـو المسيح هذا هو ضد المسيح الذى ينكر الآب والابن ٢٠. كل من ينكر الابن ليس له الآب ليضاً ومن يمترف بالابن فله الآب أيضاً ٣٠".

الكذاب هو المذى يرفض الحق منكراً أن يسوع هو المسيح. أى يرفض الرب كمخلص له منكراً تأنسه، أو يرفض عمل المسيح في حياته فيمالك بروح

<sup>(</sup>۱۱)المرجع السابق.

الضلال رغم دعوته معيحياً، هؤلاء يعترفون أنهم يعرفون الله لكنهم بالأعمال يرفضونه تي ١: ١٦.

ومن يرفض المسيح لايمتع بالآب والابن لأنه "لا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أولد الابن أن يعلن له" مث ١١: ٨٨.

(د) ثباننا في الله

"وأما ألتم قما سمعتموه من البدء فلوثيت إذاً فيكم. إن ثبت فيكم منا سمعتموه من البدء فألتم أيضاً تثبتون في الابن وفي الآب. وهذا هو الوعد الذي وعنا هو به الحياة الأبدية ٢٠٠

أما بالنسبة لذا نحن الذين لم ننشق عن الكنيسة، النتيت فيما سمعناه من البدء وتسلمناه جيلاً بعد جيل. وبثباتنا في الإيمان المستقيم والحياة به نثبت في الابن وفي الآب متطلعين إلى الوعد الذي نشتهيه أي "لحياة الأبدية". "كثبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم ٢٠" فعالية كتابته توجيه أنظار المؤمنين حتى لايضلهم المبتدعون بأساليهم المخلاعة...

"وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابته فيكم ولاحاجة يكم إلى أن يطمكم أحد كما تطمكم هذه المسحة عينها عن كل شئ ٣٣.

وأما أنتم أى المؤمنون ففينا مسحة القدوس ثابتة، ولمننا محتاجين إلى تعاليم غريبة جديدة تلك التي بلغت ما يقرب من ١٠٠ طائفة جديدة. أما نحن فلنثبت على ماسلمه إلينا الروح القدس، روح الحق الذي ليس فيه خداع "وهي حق وليست كذبها" حبث يختفى جميع المعلمين اللا يخدموا من عندياتهم بل في المعلم الواحد وهو المسيح (مت ٢٣: ١٠).إذا لنثبت في هذا التعليم "كما علمتكم تثبيون".

**ተተተተተተ** 

# ٤- محبو الله وبنوتهم له

"والآن أيها الاولاد البنوا فيه حتى إذا أظهر بكون لنا ثبقة ولا تغول منه في مجيئه 1. إن علمتم أنه بار فاطموا أن كل من يصنع البر مولود منه ٢٠٠١.

إذ يثبت محبو الله في كلامه بالمسحة الثابتة فيهم عندنذ:

أ - يصير لهم رجاء وشوق نحو مجيئه كعروس تنتظر عريسها، لتعيش
 في حضنه تراه وجهاً لوجه في الأبدية.

ب - إذ يعلمون أنه بار الإيقاوا كأولاد له إلا أن يكونـوا على مثال أبيهم
 فيجاهدوا مثابرين لعمل الدر بقوة المسجة التي فيهم.

\*\*\*

# الأصحاح الثالث

|       | بتحدث الرسول في هذا الأصحاح عن يتوتقا لله :      |
|-------|--------------------------------------------------|
| 4.1   | <ul> <li>الله بمحيته وهينا البنوة له.</li> </ul> |
|       | ٧ مسئوليتنا كأيناء لله.                          |
| ۳     | أ – تشبهنا به في الطهارة.                        |
| 0 4 5 | ب - تشبهنا به في عدم فعل الخطية.                 |
| 1-1   | جه – تشبهنا به في صنع البر والحب.                |
| ELYY  | د - ثقتنا في الله أبينا                          |

# \*\*\*\*\*\*\*\* 1- الله واهب البنوة لنا

إذ ختم الرسول الأصحاح السابق بقوله "إن كل من يصنع البر مولود منه" بدأ يحدثنا عن مركزنا بالنسبة لله. مميزاً بين عائلتين روحيتين في العالم، إحداهما تنتسب الله والأخرى تنتسب لإبليس.

نحن كمؤمنين بالرب يسوع اعتمدنا باسمه فصرنا أعضاء في جسده السرى وبالتالى انتقلنا إلى البنوة لله. وكما يقول الرسول الأتكم جميماً أبناء الله بالإممان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد ليستم المسيح" غلاء: ٢٦.

هذا المركز هو لنا بغض النظر عن حالتنا غير أنه إن سلكنا بما الإليق بأبينا السمارى نكون غير ثابتين في أبينا. وفي هذه الحالة لانتنفى عنا البنوة بل تتحول إلى دينونة أعظم، فقد يسئ الابن الأبيه وقد يحسرم من الميراث ويطرد من حضرة أبيه لكن نسبه لأبيه ببقى مبكناً لضميره كل حياته، ويصير كمن هو ليس ابناً ويحسبونه هكنا ويشتهي او لم يكن كذلك.

لهذا يوصينا القديس اغسطينوس قللاً (لنشأمل أيها الأحباء أبناه من قد صرنا. لنسلك بما يليق بأب كهذا. لنظروا كيف ننازل خالقنا ليكون أبأ لنا19

لقد وجدنا لنا أباً فى السموات، اذلك وجب علينا الاهتمام بسلوكنا ونحن على الأرض، لأن من ينتسب لأب كهذا ينبغى عليه السلوك بطريقة يستحق بها أن ينال ميراثه؟)('<sup>'</sup>).

"انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله؟١".

أى شرف لنا أعظم من هذا أن ندعى أبناء الخالق؟!

عظيمة جداً هى هذه العطية المجانية التي وهبت لنا. لنعمل إلن حتى نقدم عنها حساباً كما يليق.

وكما يقول القديم اخسطيقوص( ``) (ماذا ينتفع أولئك الذين يدعون أبناء ولا البنوة عاملة فيهم؟!

كثيرون يدعون أنهم أطباء لكنهم لايعرفون كيف يعالجون الناس! وكثيرون يدعون ساهرين وهم نيام الليل كله!

كم من أناس يدعون مسيحيين لكنهم بأعمالهم لم يوجدوا هكذا، لأنهم ليسوا مسيحيين لا في الحياة ولا في السلوك ولا في الإيمان ولا في الرجاء ولا في المحدة!

كل إنسان منكم يسلك الصملاح ويحتقر أمور العالم ولايختار ارتياد الملاهى، ومن نفسه لايقبل أن يكون سكيراً أو ينجس نفسه تحت ستار الأعياد المقدسة...

مثل هذا يحتقره أولئك الذين يفطون هذه الأمور... "من أبجل لا هذا يعرفنـــا العالم لأنه لايعرفه ا".

<sup>(&</sup>quot;) اغسطينوس؛ الصالاة الربائية مأخوذة عن "عظات على قصول منتخبة من العود الجديد" (") مرجع رقم ١

ومن هو للعالم؟... إنه يعنى الذين يحبونه ويسكنونه على أساس تعلقهم بـه، وبهذا لكتمنوا إسمه.

"لانه لايعوفه" لقد سار الرب يسوع المعديح في العالم بنفسه في الجسد. إنه الله، وهو قرى في الضعف، فلماذا لايكون معروفاً؟ لأنه وينخ كل خطية في الناس. فمحيتهم للذة الإثم جعلتهم لايعرفونه، وحبهم لتلك الأمور دفع بهم إلى المعدي، وأساء إلى الطبيب).

هذا ماقلله الإنجيلي (ور 1: ١٠) وما أكده الرب قائلاً أيها الأب البار المالم لم يعرفك و ١٧: ٢٥. لأن محبو العالم لهم أب آخر غير الله يحتَّل قلبهم فلا يستطيعوا معاينته، وذلك كما قال الرب اليهود الأشرار الوكان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل الله وأنيت... لأنكم لاتقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أف هو اللمعن بو ١٨: ٤٤-٤٤٤.

وإذ الإستطيع الأشرار أن يعرفوا الله فكيف يعرفون أوالاده؟!

لكن منا الإخليف أولاد الله... الأمهم وإن حرموا من محبة الأشرار إلا أنهم يجدون أنفسهم موضوع حدب الله وكل قديسيه، لهذا يدعوهم الرسول "أبهها الأخباء".

إن هذه للبغضة التي من الأشرار الانشخل بنال أولاد الله... أيها الأهباء تعن أولاد للله ولم يظهر بعد ماذا سنكون لكن تعلم أنه إذا أظهر تكون مثله الأنتاسند ادكما هو ١٠.

إن فكر أولاد الله مشغول بأمر جد خطير ... ألا وهو الحياة الأبدية، حيث يلتقون بأبيهم ويكونون مظه ويرونه وجها أوجه.

لنهم "سينظرون وجهه واسمه على جهاههم" رو ٢٢: ٤. وكما يقول الرسول "الذي سيفير شكل جمد تواضعنا ليكون على صورة جمد مجده" في ٣: ١٦. قهل لذا كعروس المعسيح وأولاد للله أن نتماق بالأسور الزمنية أو نبالي بمضايقك الأشرار ما دامت ووحنا ناظرة تجاه جمال الرب قاتلة "أما أننا فيالبر أنظر وجهك أضبع إذا استيقظت يشبهها" مز١٧: ١٥.

# \*\*\*\*\*\*\*\* ٣- مسئوليتنا كأبناء لله

# ١ - تشبهنا بالله في الطهارة

لقد تصالحنا منع المسيح يسوع، وتلنا بالمعمودية البنوة له، وإذ أرتفعت أنظارنا إلى فوق أصبحنا بالرجاء نسير كما يليق بأبناء الله القدوس فنسلك في حياة طاهرة. "وكل من عده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر م".

وقوله "يطهر تقسه" تؤكد مساهمتنا نحن في السلوك. لأنه إن كان ليس لنا أن نتطهر إلا بالله القدوس، لكن لانتطهر مالم نقبل نحن ذلك ونتجاوب مع عمل الله مجاهدين ومثابرين ومغتصبين.

ب - تشبهنا بالله أبينا في عدم الخطية

" كل من يفعل الخطية يقعل التعدى ،" ومعنى التدى العصيان، فيصير الإنسان بغمله الخطية عاصياً أى عاماً، وهذا الايليق بالإنساء، لهذا جاء الرب يسوح يكسر سلطان الخطية إذ" وتعلمون أن ذلك أظهر لكى يرفع خطاواتا ولمان فله خطية ه.

جاء لينزع شوكة الخطية... وليطن أنه بـلا خطية فنقدى بـه ونتطق بـه ثابتين فيه كى نصير نـعن أيضاً به بلا خطية... لكن هل يعنى هذا أنـه يوجـد إنسان على الأرض بلا خطية؟!

ج - ايناء الله يصنعون البر ويحبون

كل من يثبت قيه لايخطئ. كل من يفطئ لم بيصره ولا عرفه د. أيها الأولاد لايضلكم أحد. من يفعل البر قهو يبار كما أن ذلك يبار v. من يفعل الفطية فهو من ايليس لأن ايليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن اللــه لكى ينقص أعمال المليس. كل من هو مولود من الله لايفعل خطية لأن زرعـــه يثبت قبه والاستطيع أن يخطئ لأنه مواود من الله ١٠.

ويمكن ليجاز هذا الفكر الوارد في هذا النص وغيره في نفس الرسالة أنيمــا ا :

١-- أن من يثبت في النور لايخطئ.

٢- المولود من الله لايقد أن يخطئ.
 ٣- المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لايمسه (ايوه: ١٨).

٤- من يخطئ لم يعرف الله ولا أبصره.

٥- من يقعل الخطية هو من إيليس.

هذه النصوص لوأقتطفت من الكتاب المقدس منفصلة من غير ربطها ببقية السفر أو بما يسبقها أو يليها... ريما تدفع بالإنسان إلى فهم أن كل إنسان يخطئ أى خطرة (لأنه من أخطأ في واهدة كسر الناموس كله) ليس لبناً لله بل لابليس... وهذا قد يدفع به إلى الوأس.

وعندما تطلع إليها البعض منفصلة عن بقية الكتاب المقدس سقطوا في هذه البدعة وهي القول بوجود معمونيتين : أحدهما معمونية المساء الشكلية من يصطبغ بها يبقى معرضاً للخطية ولايمتع بالخلاص. والثانية معمونية الروح ومن يتمتع بها يتحصن من الخطية ولايخطسئ ولايستطيع أن يسقط في تجربة...

ويهررون قولهم هذا بأنه لمو كمان في معمودية المماء يولمد الإنسان ميلاداً جديداً فلماذا يتعرض المعمدون للخطية ويسقطون مع أن أولاد الله لايخطئون أنه في نظرهم محتاجون إلى معمودية الروح.

لكننا نتساءل لماذا لم يذكر السيد المسيح في حديثه مع نيقوديموس عن

الممعودية هذاء إذ لم يقل "إن كان أحد بعد عماده بالماء لايولد من السروح" بل قال "يولد من العاء والزوح" دون أن يفصلهما عن بعضهمما البعض؟ ولم يرد في الكتاب المقدس ولا في تاريخ الكنيسة أن التلاميذ والرسل وخلفاءهم كاثوا يعمدون بالماء ثم يعودوا ليعمدوا بالروح...؟!

ثم اوكان حديثهم صحيحاً فهل كل من يتحرض السقوط أو يسقط فعلا يكون محتلجاً إلى معمودية الروح لأنه لم يصطبغ بها بعد؟! وعلى هذا يكون يوحنا الحبيب أثناء كتابته للرسالة قائلاً "إن قلنا أنه أيس أننا خطية نضل أناسمنا" لم يعتمد بعد بالروح؟! ويولس الرسول الذي قال " ليس ساكن في أى في جسدى شئ صالح" رو لا: ١٨، لم يعتمد هو أيضاً بالروح؟".

ولماذا لم يطلب الرب يمنوع من أسائفة أو ملائكة كنائس آسيا الذين حذرهم في سفر الرويا طائباً منهم الثوبة أن يعتمدوا بالروح بل أن يرجموا ويتوبوا؟

أخيراً هل تعنى التعذيرات الكثيرة النسى يوجهها الكتـاب المقـدس المومنيـن أنهم لم يعتمدوا بالروح؟!

لكن كما يقول القديس مرقس الناسك (٢٠) (العساد المقدس عمل كامل ويهيفا الكمال، إلا أنه لايكمل إنساناً... يفش (يهمل) في تنفيذ الوصايا...

والإنسان يتوجه بإرادته حيثما يحب، حتى بعد المعمودية، إذ لا تصلينا المعمودية حرينتا. فعندما يقول الكتاب المقدس "ملكوت السموات يغتصب" مت ١١١: ١١، إنما يتكلم عن الإرادة الخاصة بكل شخص، حتى لايعود يلتقت كل منا - يحدما تعمد - إلى الشر، وإنما يثبت في الخير.

والذين نالوا قوة لتنفيذ الوصايا، يوصيهم الرب كمؤمنين أن يجاهدوا فيهما حتى لا يرتدوا عنها...

<sup>(</sup>۱۲) انبارکایا طبعة ۱۹۳۱ من ۹۲،۹۰

لقد لبستم المعبود بالمعمودية (غل": ٧٧)، وملكتم قوة وسلطاناً لهدم ظنون (لاكو ١٠: ٥). ولكن إذ نلتم هذه القوة للغلبة عليها، ومع ذلك لم تعملوا على هدمها منذ اللحظة الأولى الذي تخطر الظنون فيها على بالكم فإنه صن الواضع فكم محبون الشهوات في عدم إيمان حتى أذكم قبلتموها وتصادقتم معها.

# لكن ماهو تقسير الآيات السابقة؟

١- رأى القديس اغسطينوس

(يقول الرسول " كل من هو مولود من الله الايقمل الخطية"... وفي نفس الرسالة يقول "إن تلنا أيس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينسا" فماذا يفعل الإنسان إزاء هذين اللولين في نفس الرسالة؟ ("")

قان إعترف أنه خاله ي بغشى لئلا يقال عنه أنه ليس مولموداً من الله، وأن قال أنه صالح و لايخطر; بواجه القول الثانمي " نضل أنفسنا"...

فالرسول يقصد خطية معينة لايستطيع المواود من الله (كابن المه) يرتكبها. هذه الخطية منى إرتكبها صبار الإنسان مخطئاً في الكل... ألا وهي كسر الوصية. وما هي الوصية؟ وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً " (د ٢٤: ٢٤).

وهكذا يرى اغسطينوس أنه يستحيل على الإنسان كابن لله ألا يحب اخوته، فان لم يحب الحوته يكون قد الحرف عن السمة التى وهبت له وهي المحية. هذا أيضا ما فادى به الآب شيريمون مطالباً المعتمدين أن يتشبهوا بالله بأن يظهروا محبة هادئة داخلية نحو الصالحين والطالحين...

٧- رأى اليابا أثناسيوس الرسولي

<sup>(&</sup>quot;) رلجع مناظرات يرحنا كاسيان طبعة ١٩٦٨ ١١: ٩.

يرى القديس أن (الكلمة إرتدى جسداً مضمداً كل لدغة من الحية، ناز عا كل شر ينبع عن عواطف الجسد، مبطلاً أيضاً الموت المصاحب الخطية... وكما كتب يوحنا "لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس").

هذه هي الامكانية المعطاة لنا كأولاد لله فصار لنا أن نهزم اعمال إيليس بالرب يسوع لكن ليس قهر أبل حسب إر النتا... أي إن ثبتنا فيه وتمسكنا يه.

# ٣- رأى العلامة ترتليان (١٠)

(يؤكد الرسول أننا لا نخطئ قط، وقد عالج هذا بتوسم حتى لاتدعين الخطية، موضحاً لنا أن الخطايا قد نقضها السيد المسيح فصار لنا أن نسلك في النور ...

غير أن هناك بعض الخطايا اليومية التي يرتكبها الإنسان ونخضع نحن جميعاً لها... فإن لم نجد عقواً عنها يصبير الخلاص مستحيلاً للجميع...)

# ١٠٠ رأى القديس ايروتيموس (جيروم) (٢٠).

(أما المنطق الثاني لجوفنيانوس فهو أن الإسسان اللذي اعتمد لايقدر الشيطان أن يجريه (يسقطه). ولكي مايهرب جوفنيانوس مما يتهم به بأن قوله هذا سخيف، يضيف قائلا (ولكن متى جرب أحد فاته بهذا يظهر انه قد اعتمد بالماء وليس بالروح، وذلك كما في حالة سيمون الساحر. وفي هذا يقول به جنا كل من هو مولود من الله لايفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه ولايستطيع أن يخطئ لأنه مواود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس" ع٩،

وفي النهاية يقول الرسول " كل من ولد من الله لايخطئ بل المولود من الله

Athanasuis: 4 discourses against the arians 2: 89 رائم (١٤)

<sup>(</sup>۳۰) ضد جوفنیاتوس

يحفظ نفسه والشرير لايمسه" (ا يو ٥: ١٨).

هذا يمكن أن يكون صحباً بحق ويعجز الإنسان عن حل المشكلة تماماً لو لم يكمل الرسول قائلاً "ليها الأولاد أحفظوا أتفسكم من الأصنام" (يو ٥: ٢١. قلس كان المولود من الله لايخطئ قط ولايقدر الشيطان أن يجربه قكيف يأمرهم محذراً إياهم من التجربة؟!

كذلك نقراً في نفس الرسالة "إن قلقا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسناً وليس الحق ابنا. إن اعترفنا بخطاياتا فهو أمين وعادل حتى يخفر انسا خطاياتسا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنسا أننا لم تخطئ نجلسه كاذباً وكلمته ليست فينا" (د ١-٨--٥.

إنتى افترض أن يوحنا قد إحتمد وكتب الأناس معمدين، وإنى أتصور أن كل خطية هي من الشيطان، فإننا نجد يوحنا يعترف هنا بنفسه أنه خاطئ وينترجي الفغر أن بعد عماده.

ماذا أقول يا صديقى جوفنهاتوس؟! هل الرسول يناقض نفسه؟ حاشا! إنما يوضح الرسول سبب حديثه هذا بقوله "باأولادى أكتب إليكم هذا لكى لاتخطئوا. إن اخطأ أحد قلنا شفيم... بهذا نعرف إننا قد عرفناه أن حفظنا وصاياه..." (يو لا: ١-١ ..

إن سبب حديثى تكم يـا أولادى بـأن المولود من اللـه لايخطـى هـو لكـى لاتخطئوا، حتى تعرفوا إنه طالما أثتم تخطئون فأنتم ثابتين قــى الميـلاد الـذى يهبه الله لكم.

نعم. إن الذين يثبتون في ذلك الميلاد لايخطئون، لأنه أأى شركة النور مع الظلمة؟! وأى اتفاق للمسيح مع بليحال؟! ٢٥و٦: ١٥،١٤". وكما يتميز النهار عن الليل، هكذا البر عن الشر، والخطية عن الأعمال الصالحة، والمعديح عن ضد المعديح.

إن كنا نعطى للمعيع مسكناً في قلوينا، فلنطرد الشيطان من هناك.

إن كنا نخطئ ويدخل الشيطان خلال باب الخطية، ينسحب المسيح للحال.

وهذا يقول داود "رد لى بهجة خلاصنك" مز ٥١: ١٢، أى رد لى الفرح الذى نقدته بالخطية.

أيضاً " من قال قد عرفته وهو لايحفظ وصاياه فهو كانب وليس المعق فيه" ايو ٢: ٤. والمسيح هو الذي يدعى بالحق يو ١٤: ١، فباطلاً نفتخر به ذاك الذي لاتحفظ وصاياه...

فيلزمنا ألا نظنه أمراً عظيماً أن نعرف الله الواحد، إن كان حتى الشياطين تؤمن وترتعب. "من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذلك هكذا يسلك هو أيضاً" ليو ٢: ٢ فلفصمنا (جوفنياتوس) أن يفتار بين أمريس: هل هو شابت

في المسيح أم ١٢٧ إن كان ثابتاً فيه فليسلك كما سلك المسيح، ولكن أن كان هذاك استهتار

بالإمتثال بفضائل رينا، يكون غير ثابت في المسيح لأنه لايسلك كما سالك المسيح الذي لم يفعل خطية ولا وُجد في فعه مكر الذي إذ شتم لم يكن يشتم

عوضاً ابط٢: ٧٢... وإليه جاء رئيس هذا العالم ولم يجد له فيه شيئاً... أما بالنسبة لنا فنطلع إلى ملجاه في رسالة يمقوب "لمى أشباء كثيرة نعثر

كلنة بع ٣: ٢، لأنه ليس أحد طاهر أ من دنس ولو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض (أي ١٤: ٥٠٤).

ولكى لاتمسقط في ثلياس المطبق فنظن اتنا أن أخطاننا بعد المعمودية الإمكننا أن تخلص، قال "وإن أخطأ فلنا شفيع (محام).."

لقد وجه هذا القول للمؤمنين الذين نالوا العماد، وهو يعدهم بالرب كمحام

يدافع عنهم من جهة خطاياهم وهمو لايقل الفكم شفيع" بـل الفتــا شفيع" حتى لايظن أحد أنه يقول هذا عمن عمله مفتقر إلى الإيمان المقيقي...

باطلاً يكون لنا محام هو يسوع المسيح، أبو أن الخطية مستحلية بالنسبة لنا....

إننا نقول في الصلاة الريانية واغفر اندا ندوينا... ولا تدخلنا في تجرية لكي نجنا من الشرير" قلو اننا بعد العماد الانقطئ لما طلبنا الففران عن خطابا غفرت فعلا في المعمودية! لماذا نصلي لكي الاندخل في تجربة وننجو من الشرير لو أن الشيطان الاستطيم أن يجربنا؟!

بواس الاتاء المغتار يقمع جسده ويستعبده لنسلا بعد ما كرز للآخريين هو نفسه يكون مرفوضاً (كو ؟ ٢٧). ويخبرنا أنه أعطى شوكة في الجسد رسول الشيطان ليلطمه لنلا يرتفع (٢كو ٢١: ٧). ويكتب إلى أهل كورونثوس "ولكني لخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تاسد لذهائكم عن البساطة التي في المسيح" ٢ كو ١١: ٣. وفي موضع أخر يقول "... لثلا يطمع قينا الشيطان لائنا لاتجهل أفكاره" ٢ كو ٢: ١٠: ١١... وأيضناً " وان من يظن أنه قائم فلينظر أن لاسقط" اكو ١٠: ٢٠. ١٠. وأيضناً " وان من يظن أنه قائم

ويحدث المنزوجين قائلاً ثم تجتمعوا أيضاً لكى لايجربكم الشيطان بسبب عدم نز اهنكم" اكو ٧: ٥...

ويكتب إلى أهل أهس "قان مصار عتنا أيس مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السمويات" ٦: ١٢ في يقلن أحد أثنا في آمان ويلزمنا أن ننام بعد ما نعتمد؟! ويقول في رسائته إلى للعبراتيين "لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهية السماوية وصاروا شركاء الروح القدس، وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لايمكن تجديدهم أيضاً للثوية إذ هم يصلبون لأتفسهم

ابن الله ثانية ويشهرونه" عب٦: ٣-٦. وندين لاتقدر أن ننكير أن النين استثاروا هم معمدين... فلو أن المعمدين لايخطئون فكيف يقول عنهم الرسول هنا "مقطه ٣١"

ان فونتثياتوس وتوفاتهوس(۱۲) بيتسمان لهذا تسائلين بأنه يستحيل التجديد (الذهني) مرة أخرى خلال التوبة بالنسبة للذين صلبوا ابن الله وشهروا به...

ولكن يصمحح هذا الخطأ (في القهم) ماجاء بعد ذلك "ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أموراً أفضل ومختصة بالخلاص وإن كنا نتعلم مكذا. لأن الله يس بظالم حتى ينسى عملكم وتحب المحبة التى أظهر تموها نحو إسمه إذ الله يس بظالم حتى ينسى عملكم وتحب المحبة التى أظهر تموها نحو إسمه إذ قد خدمتم القدوسين وتخدمونهم" عب ١٠ ٤ ١٠ ٥ . فلو أن الله يعاقب على الخطية لهم إننى أتصدل معكم بهذا لكى السحيكم من خطاباكم وأجعلكم أكثر حرصا خشية اليأس. ولكننى أيها الأحباء أنها الأحباء إننى أنتهم أموراً أفضل بالنسبة لكم، وأموراً فيها خلاص، فإنه الإلميق مع بر الله أن ينسى أعمالكم الصالحة إذ بالحقيقة خدمتم القديسين وتخدمونهم من أجل إسمه، فيتذكر خطاباكم وحدها. وإختيارهم يقول "طوبى الرمحول أن المحدين يمكنن أن يجربوا ويسقطوا بحرية إغتيارهم يقول "طوبى للرجل الذي يحتمل النجرية. لأنه إذا تزكى بنال إكليل

الحياة الذي وحد به الرب الذين يحيونه" ١: ١٢. ولئلا نظن ابنـــا نجــرب من الله كمـا جاء عن ابراهيم في ســــفر التكوين أضـــاف قاتــــلاً "لايقـل أحد لذا

<sup>(&</sup>quot;) مبتدعان مقوان بيندون بكه بعد العمد لايمكن قبول الإنسان ابن سقط فى خطفها معينة. وقد قالر هذا فليل الكديس امدورميوس وكلم برسالين عن "قويمة" داخ عنى قباع نوافقيوس كلشا أيها مقدار حب الله لمفاتحس كل نقس، وكيف أن رسالة الكنيسة من أن قط المقطاني القانين مهما بلتت خطفهم، متى وأو بعد العمد وقد مبين أن ترجمت الرسالان مويينا فى كليب مطبوع باسم اترقط بالمضطالة !!

جرب إنى أجرب من قبل الله. لأن الله غير مجرّب بالفسرور. وهو لايجرب أحداً. لكن كل واحد يجرب إذا انجنب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذ حبلت تلد خطية والخطية لذ كملت تنتج مه تاً".

لقد خلقك الله بارادة حرب، فالا نازم قسراً نجاه الفضيلة أو الرديلة، وإلا ماكان يوجد إكليل...).

#### الخلاصة

نخلص من هذا أن الرسول يوحنا يوجه أنظارنا إلى المعمودية مذكراً أياتنا بالبنوة وإمكانيات السلوك على منوال الرب المحب، لأنه لم يعد للفطية سلطان علينا كقول الرسول تجاز قد تشارك الأولاد في اللحم والدم الشنرك هو أيضناً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي لم سلطان الموت. أي إيليس ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً حياتهم تحت العبودية عب ٢:

هكذا لم تعد بعــد الخطيــة تسودنا (رو١: ١٤) إذ صــار للإنســان الجديــد أن يدوس على الخطية وشوكتها، ويحيا بالرب يسوع المحب سائكاً في الروح.

هذه الإمكانية تكون لننا باختيارنـا كأولاود لله لانخطـئ مادمنـا مرتبطـون بالرب ثابتين فيه... وفى اللحظة التى نخطئ فيها نكون قد انحرفنا عن وضـعنـا الحقيقـي كأبناء، ومع هذا فان طريق الدموع ستقوح.

فالمحبة للحقيقية هى الخط للفاصل بين أولاد الله السالكين كأبناء وبين أولاد إبليس السالكين على منـوال أبيهم أى الكراهية والخطية. لهذا يقول الرسـول "بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لايفعل البر وكـذا من لايحب لخاه ..".

فالحب هو سمة صايب ربنا يسوع المسيح، نتمو فيه مادمنا ثابتين في الرب

اما من الايحب فينحرف تجاه طريق إيليس رافضاً البنوة الله مختاراً البنوة الإبليس.

(إذن لندرب أنفسنا على محبة الإخوة... فإن أحببت أخاك ستعاين الله، لأن بمحبتك لأخيك تعاين المحبة ذاتها التي فيها يسكن الله) ("").

"لأن هذا هو الخبر الذي منعتموه من البدء أن يحب بعضنا بعضا. ليمن كما كان قابين من الشرير ونبح أشاه، ولماذا نبحه؟ لأن أعماله شريرة وأعمال لُفنه بارة ١٠٠.

(لم يكن قلبين يعرف المحية. وما كانت قرابين هابيل تقبل لو لم يكن يعرف المحبة. فكلاهما قدم القرابين، أحدهما قدم من شمار الأرض والأخر من نشاج القطيم.

أتظنوا يا إغوتى أن الله يبغض ثمار الأرض ويحب نتاج القطيع؟ حاسًا!

قإن الله لاينظر إلى الأيدى وماتحملها بل إلى القلب. نمن قدم التقدمة من قلب
محب قبله الرب، أما من قدم التقدمة بقلب حاسد فقد أدار الرب عنه وجهه

فالرسول يقصد بأعمال هابيل الصالحة "المحبة" كما يعنى بأعمال آمايين
الشريرة كراهيته لأخيه. الذي لم يكتف عند الكراهية والحمد بل قام وقتله, بدلا
من أن يمتثل به. وهكذا ظهر قابين كابن لإبليس وهابيل كابن الله) ("").

هكذا أولاد للله يحبون وأولاد ليليس لايقترون أن يحبوا لهذا "لانتعجبوا يها ألحوتى ان كان للعالم يبغضكم ٢٠٠. لأن الذين تعلقوا بالعالم أى الأشرار ليس لهم روح للحب الحقيقي والإبطيقوا الله ولا أولاده.

"لحن نعلم إننا قد التقلنا من الموت إلى الحياة الأننا نحب الأهوة : ". أما نحن فإذ صرنا ثابتين في مصدر حياتنا الرب يسوع فنحب إخوتـنا بـــه

<sup>(&</sup>quot;) اغسطونوس : مرجع رقم ا

<sup>(&</sup>quot;) اغسطينوس؛ مرجع رقم

وعلى مثاله، فإننا بهذا نكون قد تمتحنا بالحياة وانتقلنا من حالة الموت التي هي الدفن في الخطية والتراخى فيها والاستسلام لها.

لكن "كل من يبغض أشاه فهو قائل نفص هـ" وكما يقول القديس جيروم (\*\*). (لأن القتل ينبع من البغضة، نذلك فالذي يبغض ولو لم يقتل أريسته، حسب قله قائلاً) ، هكذا لابنتقل القلب الم. الحياة بل يبقى في الموت.

فإن كان هذا هو عمل الحب وهذه هي نهاية البغضة، قمن أين لنا أن نعمل الحد،؟

بهذا عرفنا المحية أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغى أن نضع تفوسنا الأجل إخواتنا ١٠٠٠.

السيد أحب العبيد حتى الموت حتى يقتفى الحبيد أثمار خطواته فيحبون زملاءهم العبيد مثله. وكما يقول الدرب "هذه هى وصيتى أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم. ليس حب اعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" يو 10: ١٣٤١٢.

وإذ أراد الرسول أن يدربنا على الحب العملى طلب منا أن نبدأ بالعطاء قائلاً وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجاً وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فجه؟! ٧٠٠.

فإذ نتذوق الحب خـلال للعطاء المادى نستحذيه وندرك حلاوته الداخلية، فنستطيم بالرب يسوع أن نحب إخونتا ونحب للله حتى الموت.

فالرب لايطلب الصدقة لأجل إشباع الفقراء إنما لنقدم له تقدمة الحب الشهى فيتغلبها وكما يقول الرسول عن العطاء "ليس لأمى أطلب العطية بل أطلب الشعر المتكاثر لحسابكم" في ٤: ١٧.

والسبب الثانى ما يقوله يهحقا أهبى الفم(") (إنها تعلمك كيف تصدر شديهاً بالله. وهذه رأس كل الخيرات).

His letter to Castoins his maternal aunt (\*\*) (\*\*)قحب الأخرى طبعة ١٤ من ١٤٦.

والسبب الثالث هو أن فيها مشاركة أعضاء جسد المسيح المتألم لبعضه البعض (ا").

"يا أو لادى لاتحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق ١٠. بهذا نعرف أنسا من الحق ونسكن فكوينا قدامه ٢٠°.

أن أحببنا إخوتنا عملها وبالحق أى فى المسيح يسوع وليس بقصد المجد الباطل فإتنا بهذا نعرف أثنا ثابتون فى الرب يسوع "الحق"، ونطمئن تلوبنا قدام الله فاحص القلوب.

أى في حينا لإخوتنا لاتطلب مديح الناس ولاشهادتهم، لأنهم لايعرفون دواقعنا الدلفلية، بل شهادة الله لأن تخفرنا هو هذا شهادة ضميرنا" لاكو (: ١٧ أي مجدنا الدلفلي للسرى الذي لايتعرف عليه إلا الله والنفس.

"لأنه إن لامتنا قلوينا" أي أن أطلت لنا حياتنا الدلفلية أن دواقعنا في عمل الحب والرحمة غير سليمة "فائله أعظم من قلوينا ويطم كل شمن ، " أي النر سليمة "فائله أعظم من قلوينا ويطم كل شمن ، " أي النرتمي على الله معترفين له بضعفنا رغم مديح الناس لنا... وهو أعظم من قلوينا قلار على إصلاح دواقعنا.

"أيها الأحياء إن لم تلمنا للوينا فلنا ثقة من نحو الله ١٠ بمعنى إن شهدت قلوبنا لنا أننا نحب حبًا حقيقاً فلنا ثقة ليس من جهة الناس بل من نحو الله.

د - ثَقَتَنَا فَي الله لَبِينَا

"مهما مسألتا تنال منه لأثنا تحفظ وصلياه وتعمل الأعسال المرضية أمامه ٢٠".

إذ نحب نحفظ وصاياه ويسر هو بنا فلا يجعلنا معتازين شيئاً بل يأتمنا علمي كل شدر، اذ نحن أمناء في حبنا الإخونقا.

وماهى الأمور التي نعملها فترضيه؟

<sup>(</sup>١٦) رلجع أقوال الأباء في "الحب الأخوى" ص١٤٠ – ١٤٢

 ان نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، أى نقبله فادياً ومخلصاً ممسوحاً لأجل التكفير عن خطاياتنا "وهذه هى وصييته أن نؤمن باسم ابله يمسوع المسيح".

٢- بنعب إخوتنا فنتمتع بحب الله لنا "وثحب بعضنا يعضاً كما أعطانا وصية". بتقيننا هذه الوصية أى نؤمن باسم لبنه وتحب الإخوة، بهذا تثبت فيه وهو فينا إذ يقول الرسول:

"من يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. ويهذا نعرف إنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا ،،".

فشوتنا في الله ليس كلاماً أو مجرد تخيلات لكن يتطلب حفظنا وصاياه التي تتور حول الحب... ومن يقدر أن يحب إلا بالروح القدس الذي أعطانا. وكما يقول القديس المسطينوس (بهذا الروح القدس تتطهر النفس وتقسات، هذا هو روح الله الذي لايمكن أن يكون للهراطقة والمنشقين عن الكنيسة كذلك بالنسبة للذين لم ينفصلوا عنها علانية لكنهم الفصلوا بعصياتهم لها، هولاء صاروا تشأ

\*\*\*\*

# الأصحاح الرابع

يحثنا الرسول في هذا الأصحاح على "المحية" فيحدثنا عن :

١- المحية والحكمة: الحب يعنى رفضنا مايضاد روح الرب ١-١

٧- المحية الحقيقية مصدرها الصليب. ١١-٧

٣- كيف تتثوق المحية؟ أ - خلال حينا الخواتا. ١٦-١٢

ب - خلال التظارا يوم الرب بقرح ١٧-٢١

#### \*\*\*

## ١- المحبة والحكمة

أيها الأحياء لاتصدقوا كل روح بل استعنوا الأرواح هل هي من الله لأن أشياء كذية كثيرين قد خرجوا إلى العالم".

الحب يهب للإنسان بساطة فيصدق كل شئ... ولكن ينبغى أن يكون ملازماً له روح التعبيز أو الحكمة حتى لاينخدع الإنسان بالمعلمين الكذبة الذين يأتون تحت اسم الممسيح" ويتسترون بكلمة "المحبة" لوخفوا سمهم فى بريق كلمات جذابة وفلسفة باطلة مدعين أنهم مرشدون بالروح القدس.

واقد حدرنا الرب من هؤلاء قائلاً النظروا الإيضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون بلسمي... ويضلون كثيرين مت ٢٤: ٥،٤.

ويحذرنا مليمان التعكيم ألا نشرب من ماء غريب مهما بدا عذباً وطمواً وظهر مقدماً (ام1: ۱۸)، وقد أشار الـرب عن الـروح القدس بالمـاء (ليـو٧: ٣٧) إذن لتحذر ممن يدعون أنهم مرشدون بالروح وهم غرباء عن الكنيسة. وقد خاف الرسول على الكنيسة من أمثال هؤلاء قائلاً تخلى أغار عليكم غيرة الله لأتى خطبتكم ارجل ولحد لأقدم عذراء عفيفة المسيح. ولكننى لخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تأسد أذهائكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم تكرز به أو كنتم تأخذون رهحاً آخر لم تأخذوه أو إليلاً آخر لم تقبلوه..." (اكور ١١: ٢-٤). إنه يخشى خلال بساطتها أن تثابل مسيحاً آخر أو روحاً آخر أو الجبلاً

اِنه يخشى خلال بساطنها ان نتقبل مسيحا اخر او روحا اخر او الجويد آخر، وهو ليس آخر ولكن يعلنونه بفهمهم الخاص وأهوائهم (غلاا: ٣-٩). والفطير فههم أنهم "يغيرون شكلهم كخدام للبر" ككوراً (: ٣٠/١٤).

ويقول الأب موسى(<sup>77</sup>) (بلزمنا أولا أن نختبر بكل حرص كل فكر يدخل للى قلوبنا وكل تطيع نقبله لنرى إذا كان قد تنقى بنار الروح القدس الإلهى السماوى أو ينتمى للى خزعبلات اليهود، أو هو ثمرة كبرياء الفلسفة للبشرية الذي ليس لها إلا مطحيات التدين.

فينخدع البعض بهذا النوع، إذ يغويهم حسن التنسيق وتجنبهم التعاليم القلسفية للتي تخدع لأول وهلة بما فيها من بعض المعانى الورعة التي تتفق مع الدين...

ومن جهة أخرى يلزمنا أن نصرص لئلا يوضع أمامنا تفسيراً خاطئاً للذهب الذقى الذى هو الكتاب المقدس فنخدع...).

لكن قد تسأل : وماهى علامات الروح الحقيقي؟

"بهذا تعرفون روح الله. كل روح يعترف بيمنوع المسيح أنه قد جاء في المجمند فهو من الله ، وكل روح الايعترف بيمنوع المسيح أنه قند جاء في المجمند فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم إنـه يـأتي والآن هو في العالم ،"

<sup>(</sup>۱۲) مناظرات يوحنا كاسيان طبعة ١٩٦٨م ١: ٢٠.

المعلم الحقيقي هو الذى يشهد للسيد المسيح الذى جاء إلى العالم ليخلصنا. لكن كما يقول القديهم المحمطيقوس إن هذاك بدع كثيرة لم تنكر مجئ الرب يسوع في الجسد لكن منها من أنكر لاهوته أو لاهوت الروح القدس مثل الأربوسية أو أتباع سابليانوس... فيل هذه البدع من الله؟

إنهم بلاشك ليسوا منا وإلا ما كانوا قد خرجوا عنا، لقد خرجوا عن الكنيسة جسد المسيح الولحد، وصبار لهم ليمان مخالف وفكر مغاير، ويذا صار واضد المسيح حتى ولو نسيوا أنفسهم له،

والآن بعدما بلغ فى الخارج عدد الطوائف مايقرب من الد ٢٠٠ طائفة، الكل يؤكد أن إيمائه هو إيمان الكنيسة السليم... فكيف تتعقق الإيمان الحقيقي الفائص من الإيمان العزيف؟

لتعد إلى إيمان الكنيسة الواحد بروح الكنيسة وفكرها الواحد من أقصى المسكونة إلى أقصاها قبل الانقسام في مجمع خاتودونية المشئوم (في القرن الخامس) فإن الكنيسة خلال الأربعة قرون الأولى... رغم انتشارها شرقا وعرباً، مع اختلاف البيئات وتعدد الإبروشيات وكثرة الرعاة وضخامة المكتابات المسيحية إلا أنها تمتاز بوحدة الفكر، فلاعجب إن رأبنا كتابات باسيليوس الكبير أسقف تيصرية وهيلارى أسقف بواتيه وذهبى الفم أسقف القسطنطينية وأثناسيوس الرسولي بابا الاسكندرية والبابا كبراس الكبير... الخ آلاف من الأباء القديسين كتبوا واصروا ويعثوا رسائل لبعضهم البعض أو لرعاة بفكر واحد.

هذا هو المحق الذى تشربته الكنيسة الولحدة وتتشربه جيلاً بمد جيل ايه نتتامذ لآباتنا بغير كبرياء ولاتشامخ أو اعتداد بالذات... هذا مادفع بالكثيرين إلى نشر كتابات الآباء الأولين.

إذن لتحذر من المخادعين الذين يعتمدون على قدرتهم الذاتية في الإقناع

الشخصى ومظهرهم الخارجي... ولاتخف أو تضطرب لأنه كما يقول الرسول:

"أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم :".

هكذا يشجعنا الرسول؛ لأن الذى فينا روح الحق الذى لاينهزم، بـه عـرنــا أعضــاء فى جسد المسيح السرى هذا الذى قال " أنّا قـد غلبت العــالم" يــو ١٦: ٣٣، وبه صــار النا روح القاية والنصـرة ضد الشر.

إنهم من العالم... وهنا الايقصد كل سكان العالم بل الذين تطقت قلوبهم بمحبة الأمور الزمنية. لذلك فإن دواقعهم في الكرازة دواقع زمنية "يتكلمون من المالم"، إما لمكسب مادى أو سياسى (كما نرى للأسف فسى بعض الإرساليات الأجنبية) أو بدافع الاعتداد بالذات وحب الظهور...

هؤلاء يستخدمون طرق الخداع المنمقة والمظهر المملوء ليناً ولطفاً دون أن يكون لهم الحب في الدلخل.

"حن من الله قمن يعرف الله يسمع لقا ومن ليس من الله لايسمع لقاء. من هذا تعرف روح الحق وروح الضلال ؟".

يضع الرسول "الاستماع لنا" هو الحد الفاصل بين روح الحق وروح الضائل، وماذا يعنى كلمة "لنا" إلا التلاميذ والرسل الذين سلمو: الإيمان للكنيمة نقياً. ايت الكل يرجع إلى الإيمان الرسولي المسلم مرة القديسين، رافضين كل فكر السفى محدث.

#### **ቀቀቀቀቀቀ**

## ٢- المحبة الحقيقية

أليها الأحياء لتحب بعضنا بعضاً لأن المحية هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله محية "...

يقول الرسول "لنحب" وليس "لنحاول أن نحب" لأنه قد وهب لنا إمكانية الحب الذي من الله. بهذا الحب نتمثل بأيينا إذ هو "محبة".

يقول الشديس الخريفوريوس الغزيفري(") (الله محبة وينبوع كل حب... كذلك جعل الخالق المحبة من سماتنا قائلاً بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض يو ١٣: ٣٥ فإن لم توجد فينا المحبة نكون قد غير تا الخاتر الذي به نشكل بشكل الله).

ويقول يهحف الدرجى (إن من يود أن يتكلم عن الحب النزم أن يتكلم عن الله ذاته. فالمحبة المقدمة هي مشابهة الله على قدر مايستطيع البشر).

ويقول القديس اغسطيتوس إن الإنسان يمكن أن يعتمد ومع ذلك لا يتجاوب مع عمل الروح القدس السلكن فيه، وربما يضال روح النبوة ويتنبأ مثل شاول (لصمه ۱)، وقد يتناول من جسد الرب ودمه بغير استحقاق (لكو ۱۱: ۲۹) وقد ينسب نفسه للمسيح فيُجدف على اسم الله بسببه (خر ۳۲: ۳۱)... ولكن أمر واحد لايقدر عليه وهو أن يقي فيه الشر ويحب لأن من يحب حباً مصدره الله لايقدر أن يتمسك بعد بشره، هذا هو الحب الحقيقى للذه، أعلنه الله.

هذا الحب ننال بذاره في المعمودية وينمو فينا بالتوبة المستمرة والتناول من الأسرار المقدمة والصلاة مع الجهاد والمثابرة... هذا الحب هو هيـة من الله الذه, أحينا!

"بهذا أظهرت محية الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكى تحيا به ، فى هذا هى للمحية ليس أثنا تحن أحيينا الله بال أنه هو أحينا وأرسل ابقه كفارة لخطابانا .".

الحب الحقيقي أعمان على الصمايب، الآب أحب فبذل ابنه عنا "الذي ام

<sup>(&</sup>quot;) العب الأخوى ص٩.

يشــفق على ابنــه بــل بــذله لأجلـنا أجمـعين كيـف لايهبنــا معه كـل شــــاً2" رو ٨: ٣٧.

والابن "أحيني وأسلم نفسه لأجلى" غلا؟: ٢٠.

هكذا نجد فى الصليب ينبوع الحب القياض. كلما تأملنا فيه نفجل أسام محبة الله اللانهائية، وإذ أحبنا أولا قبل أن نعرفه يليق بنا كأولاد له أن نحب نحن أيضاً "أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا يتبغى ثنا أيضاً أن يحب بعضنا بعضاً".

الله أحينا نحن العبيد رغم عدم استحقاقنا لحيه فكم بالأولى نلتزم نحن بحب إخوتنا مهما يكن طبعهم أو حالهم أو تصرفاتهم تجاهنا.

هو يحب.. أي فخر لنا كأولاد له أن نمتثل بأبينا لنحب الإخوة على مثاله!

#### 0000000

## ٣- كيف نتدوق المحية ؟

(١) خلال حينا لإخوننا

الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضاً قائله بثبت قينا ومحبته قد تكملت قينا ١٠٠.

محبة الله كاملة، لكننا لانتمتع بها إلا عندما نقتح قلوبنا لإخونتا... بهذا الحب نتتقى قلوبنا بالروح القدوس فتقدر على معاينة الله "طوبى للأثقياء القلب لأثهم يعاينون الله".

"بهذا نعرف إننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه ١٠٠.

حيث يكون فينا للحب نكون عاملين بالروح القدس المعطى لنا "لأن محبـة الله قد انسكيت في الموينا بالروح القدس" روه: ٢. والحب الحقيقي هـو الترمه منز لمحرقة ثباتنا في الله.

"ونحن أند نظرتا ونشهد أن الآب أند أرسل الاين مخلصا للعالم ١٠". أى لم يعد الحب مجهولاً بل نظر التلاميذ والرسل وشهدوا عظم محبة الله المعلنة على الصايب. هذه الشهادة الرسولية تسلمتها الكنيسة لترضع أولادها بها ليشبوا على مثال أبيهم.

"من احترف أن يسموع هو ابن الله فائله يثبت فيه وهو في الله ها.". فمن يقبل شهادة الكنيسة ويعترف بحب الله العملى المعلن في الخلاص احترافاً عملياً يثبت الله فيه وهو في الله وبهذا لم يمد غربياً عنه بل في داخله.

"وندن قد عرفنا وصدقنا المحبة لله فينا ١٠٠.

فلد صدار الحب فينا نكون قد عرفناه وتذوقناه وصدقناه فنتجاوب معه أكثر فأكثر .

# (ب) خلال انتظارتا يوم الرب يفرح

"بهذا تكلمت المحبة فينا أن يكون ثنا ثقة في يوم الدين لانه كما هو في هذا العالم هكذا فيضناً ٧٠٠.

إذ تنذوق حب الله وتتجاوب معها، فإن كمال حبنا هو إنستهاء يوم الرب في نقة، الأننا كما نسلك هنا على مثله يكون أنا نصيب معه هناك.

حسن أن نبدأ بالمخالة فسنرهب يسوم البرب، فنتقضا ضحد أعدائنا أى الخطية... ولكن قدر مانستعنب محبة الله ونحب لخوتنا نتوق إلى الرب وتشتهى النفس قبلات العريس منتظرة فى فرح يوم عرسها كمذراء عفيفة متحلية بالإيمان والرجاء والمحبة.

وهكذا ينتزع عنا الخوف ليحتل الحب مكانه إذ يقول الرسول:

"لافسوف في المحية بل المحية الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج مد. يقول التكنوس المسطيقوس(") (كلما تزايدات المحبة تناقص الخوف. وكلما اللت المحية تزايد الخوف لكن إن لم يكن خوف فليس هناك حب. وكما نرى في الحياكة أن الخليط يطرز بمخراز، فإن لم يخرج المخرز الإبخسال

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۱</sup>) مرجع رالم ۱.

الخيط ليحتل مكانه، هكذا يشغل الخوف النفس لكنه لايظل فيها بل يترك مكانه الحب).

ويقول القديس مرقص الفاسكان (٣٠) ( الفوف من جهلم يشجع المبتدئين حتى يتركوا شرهم. أما المتقدمون فن رغيتهم في المكافأة تحقزهم على تتقيذ الصلاح.

وأما سر الحب فهو أنه يسموا بالعقل ليرتفع فوق كل المخلوقات خافياً عن عينيه كل شمخ غير الله).

"لأن الخوف له عذاب"

(عندما يعرف الإتسان خطيته يتألم... وإذ تنخل المحبة إلى النفس تبرئ كل جر لمات الغرف. فغوف الله يسبب جر لمات كما مشرط الطبيب الذي ينزع عفونه الجرح ولو أدى ذلك إلى إتساعه...

إن ليشغل الخوف نفوسنا حتى يحل الحب محله ويلتثم الجرح!...

لكن هناك نص يبدو أنه مناقض وهو "خوف الرب نقى ثنابت إلى الابد" مذ 19: 9.

الغوف الأول، فيه يخاف الإنسان لثلا يطرح فى الجحيم ويحترق بالنار الأبنية مع إيليس وجنوده. أما للخوف الثاني فقيه يخاف لثلا يفقد المسلاح ويتركه الله، إذ هو مشتاق إلى التمتع بالله ذاته.

ويمكننا إدراك الفرق بين الخوف الذي تطرحه المحبة إلى خارج، والخوف النقى الثابت إلى الأبد إذا ما قارناهما بنوعين من النساء:

ا- سيدة تشتهي إرتكاب الزنا وتتلذذ بالشر، ولكنها تخاف نقمة زوجها.
 تخافه لكنها لاتزال تحب الإثم، ووجود زوجها يسبب إهما ضيقاً وحزناً. وإن

در أن سلكت في الشر تخشى مجيئه... هكذا يخشى البعض مجئ الرب.

 ٢- والثانية تحب زوجها وتشعر أنها مدينة لـه بقبلاتهـا الطـاهرة، فتحفظ نفسها من الزنا مشتهية مجيئه والوجود معه.

<sup>(</sup>٣٥) الغياركاليا.

هكذا الاثنتان تخافان رجليهما... الأولى تخشى مجيئه، والثانية تخشى لئلا يرحل عنها، الأولى تخاف عقابه، والثانية تخاف تركه لها.

فالنفس التي لها الخوف النقي تئن متألمة "رحمة وحكساً أغني لك يار ب أرنم. أتعقل في طريق كامل متى تسأتي إلى" مز ١٠١: ١. في طريق كامل تتعقل فلا تخلف لأن المحبة تطرح الخوف إلى خارج، وعندما بأتى العريس إلى ذراعيها تخاف لكن كمن هي في أسان... تخاف لا من أن تطرح في جهنم، وإنما لئلا يكون فيها إثم أو خطية فيتركها عريسها (١٦) ).

ويؤكد الأب شيؤيمون(") نفس المعنى معلماً ابانا عن قيمة مخافة الله موضحاً الفرق بين خوف العبيد الذي هو بداية الطريق والمخافة الكاملة النابعة عن الحب العظيم. هذه المخافة التي وصفها النبي على انها غني خلاصنا (اش ٣٣: ٦) وهي من صفات الرب يسوع نفسه إذ يقول النبي "بحل عليه روح الرب... روح المعرفة ومخافة الرب... أذته تكون في مخافة الريب" أش ١١.

ويقول مارقليكسينوس(٢٨) (هناك من يخاف لئلا يجلد، وهذا خوف العبيد، وهناك من يخاف لئلا يخسر وهذا خوف الأجير، وهناك من يخاف لئلا بغيظ و هذا خوف الصديقين).

ويقول القديس مقاريوس الكبير (إن الرسل أنفسهم مع أنه كان فيهم المعزى إلا أنهم لم يكونوا خالين من الخوف مطلقاً (اكو ٩: ١٧) لأنه مع الغرح والبهجة كان فيهم أيضاً الخوف والرعدة (في ٢: ١٣،١٢) الناشئين عن النعمة ذاتها وليس عن الطبيعة الفاسدة، ولكن تلك النعمة عينها كانت حارسة لهم لئلا يزيغوا ولو الليلاً).

هكذا حتى الشار وبيم وكل طغمات السمائيين بحبون الله لكنهم يقفون أمامه بخوف ورعدة، ليس خوفاً من نار جهنم، لكن مهابة واحتراماً.

<sup>(&</sup>quot;) أغسطينوس : مرجع وقم ١. (") منعا للإطالة راجع مناظرات كاسيان ١١: ١٣:١١. ("") الآباء الحافاون في السيادة جـ١.

## تقسير آخر

ويقول العلامة ترتلهان(") في حديثه عن الاضطهاد عن الخوف المطروح خارجاً أنه الخوف بالمعنى العام، أي خوف الإتسان على حياته الزمنية، فإذ يعلمنا الرسول يوحنا أن نضع أنسنا لأجل الإخوة (ليو": ١) فيالأولى جداً يليق بنا أن تصنعه من أجل الرب. أما الذي يخاف من أن يتالم فهذا لايستطيع أن ينتسب الذي تألم. أما الذي لايخاف من أن يتألم فإنه يكتمل في الحب أي في حب الله.

## "تحن تحية لله هو أحينا أولا"

أحبنا ونحن بعد خطاة (رو٥: ٣٨) مختاراً ليانا عروساً له، فأى فضل لنسا إن أحببناه... فنود له هذه المحبة في أولاده إخونتا.

"إن قال أحد أتى أحب الله وأيفض لُفاه فهو كاثب" وعلامة كذبه هو "لان من لايحب أشاه الذى أيصاره كيف يقدر أن يصنب الله الـذى لـم يوصره؟!"

فبحينا للإخوة المنظورين تزول عنا الغشاوة الدلخلية فتحاين قلوينا الله. ويحينا الخوتنا نكون قد نفذنا وصيته مير هنين على حينا له.

\*\*\*

# الأصحاح الخامس

فى هذا الأصحاح يتحدث الرسول عن قُوة الإيمان بالرب يسوع المسيح ابن الله :

| r - 1            | ١- الإيمان والحب.                                  |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 0-1              | ٧- الإيمان والنصرة.                                |
| 1 1              | ٣- أساس الإيمان والشهادة له.                       |
| 14-11            | ٤- الإيمان وعطية الحياة الأبدية.                   |
| 10-18            | ٥- الإيمان واستجابة الصلاة.                        |
| $rt - \lambda t$ | ٦- المؤمنون وصلاتهم من أجل إخوتهم.                 |
| Y+ - 14          | <ul> <li>المؤمنون ينالون يصيرة المعرفة.</li> </ul> |
| Y1               | + الانذار الأغير،                                  |

## \*\*\*\*\*

# 1 – الإيمان والحب

كل من يؤمن أن يموع هو المصبح فقد ولمد من الله. وكل من يحب الوالد يحب المولود مله".

بعدما تحدث الرسول عن الحب، ربط هنا بين الإيمان والمبلاد الفوتـانى والحب الد الفوتـانى والمبلاد الفوتـانى والحب. في المسيح الذي ممالحنا مع أبيه وربطنا به فصارت لنا بالمعمودية البنوة للآب والحب الد. وحينا للآب بدفعنا لمحبة الابن ذلك كما أنه (ليس لنا حب فى داخلنا تجاه الله الآب إلا خلال الإيمان بابنه)('').

وحينا لله يدفعنا لمحبة إخونتا، كما أن حبنا للإخوة لابكون حقيقياً خالصـــاً

<sup>(&#</sup>x27;') القديس هيلارى أسقف بواتيه : الثالوث ٢: ٤٢.

إلا على أساس حبنا لله خلال وصاياه "بهذا تعرف أنشأ نحب أولاد الله إذا أحبينا الله وحفظنا وصاياه "بهذا نقبل الجمد بقبولنا الرأس.

#### \*\*\*\*

## ٢- الإيمان وحياة النصرة

قد يسأل أحد : ومن يقدر أن ينفذ وصايا الله؟ من يقدر أن يظب محبة المالم بكل مغرياته وضيقاته؟

خلال إيماننا بالرب يسوع الذى غلب والذى لايزال يغلب بعمله فينا وسيغلب. فإذ تختفى فيه يصدير الطريق الضيق سهلا والحمل التقيل هيناً وإغراء العالم كلا شئ وضيقات العالم موضوع سرورنا...

"ووصاياه ثيست ثقيله ،. لأن كل من ولد من الله يقلب العالم. وهذه الظلمة التي تظلب العالم إيماننا. من هو الذي يظلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله ه".

ويعلق الأب ثيوناس('') (كل من يتسلق مرتفعات الكمال الإنجيلي يرتفع إلى أعالى الفضيلة متخطياً كل قانون، ناظراً إلى أن ما قد أمر به موسى على أنه أمر بسيط سهل، مدركاً أنه بخضوعه لنعمة المخلص يصل إلى تلىك الحالة التي هي في نحاية السمو.

وعلى هذا لايكون للخطية سلطان عليه "لأن محبة الله قد انسكيت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" و ٥٠ . ويهذا ينزع عنه كل اهتصام بأى أمر آخر، ولايرغب فى صنع ما هو ممنوع عنه، أو يهمل فيما قد أمر به، لكن إذ يكمن كل هدفه وكل الشتياقه فى الحب الإلهى على الدوام، لايقع فى التذذ بالأمور التاقية، بل ولايطلب الأمور المسموح بها(").

إنه لاتهاك جذور الخطية تحت الناموس، إنما تحت النعمة لاتبتر أغصـان الشر قحسب أفما نقتلم جذوره التي للإرادة الشرير 175).

<sup>(1)</sup> مناظرات بوحنا كاسيان ص ٥٥٠ – ٥٥٦. (1) ضرب أمثلة كثيرة لم أوردها.

ويقول القديم كيراس الكبير(1) (والحق يقال إنه لم يجرو أحد علمي مقاومة إبليمس إلا الابن يسوع المسيح الذي سكن المغارة فكافحه كلاحاً شديداً وهو على صعورتنا ولذلك التصرت الطبيعة البشرية في يسوع المسيح وذالت إكليل الظفر و الغلبة...

انتصر المسيح على الشيطان وتوّج هاسة الطبيعة البشرية بـإكليل المجد والظفر).

#### \*\*\*\*

# ٣- أساس الإيمان والشهادة له

'هذا هو الذي أتى بماء ودم يمدوع المسيح لا بالماء فقط بل بالماء والدوح هو الذي يشهد لأن الروح هو الدق ١٠.

إن إيماننا يقوم على أساس دم المسبوء، وموتنا ودفننا معه بالمعمونية. وهنا يميز الرسول بين معمودية يوحنا التي بالماء لمغفرة الخطاب (بووا: ٣١) ومعمودية السيد المعميح التي بالماء ويالروح حيث ندفن مع الممسيح ونقوم أيضاً بإنسان داخلي جديد على صورة الرب يسوع.

هذه هي المعمودية التي تقوم على صايب السيد المسيح.

يقول القديس اميروميوس (") (كانت مارة عين ماه شديدة المرارة، فلما طرح موسى الشجرة أصبحت مواهها عذبه لأن الماه بدون الكرازة بصليب الرب لافائدة منه للخلاص العتيد. ولكن بعد أن تكرس بسر صليب الخلاص يصبح مناسباً لاستعماله في الجرن الروحي وكأس الخلاص. إذ أنه كما ألقى موسى النبى الغشبة في تلك العين، هكذا أيضاً الكاهن ينطق على جرن المعمودية بشهادة صليب الرب فيصبح الماء عنباً بسبب عمل النعمة).

هذه المعمودية يشهد لها الروح وشهائته حق، ليست شهادة كلام بل بالعمل إذ هي عمله، وكما يقول القديس الخرية وريوس أسقف تبعيس (٥)(حينما

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲</sup>) الحب الإلهى ۲۹۳. (<sup>۱۱)</sup> الحب الإلهى (سر الميلاد الجديد) ص۸۹۹. (<sup>۱۱)</sup> الحب الإلهى ص ۸۵۱.

تدخلون في الماء تجدون بعد ماء بسيطاً بل تنتظرون خلاصاً بالروح القدس، لأتكم تستطيعون بلا ماتم أن تصالوا إلى الكمال).

أفإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة : الآب والكلمة والروح القدس. وهؤلاء الثَّلاثة هم ولحد ٧٠.

يشهد الثالوث الأانس لقوة المعمودية في العهد الجديد وذلك رأيناه في عماد الرب يسوع، الذي منه استمدت قوتها.

والمعمودية هي من اختصاص الروح القدس واهب الغفران والشركة، فيربطنا بالثالوث الألاس. وتقوم على عمل الثالوث، إذ تقوم على صايب المسيح. قالأب أحينا وأسلم ابنه، والابن بذل ذاته على الصليب حيث طعن الرب فخرج دم وماء (يو ١٩: ٣٤)، على أساسهما قامت المعمودية.

فشهادة الثالوث الأقدس ليست كلاماً بل شهادة إيجابية، شهادة عمل وبذل من أجل الانسان لكي بحيا كابن اله.

وهذه الشهادة السماوية تلازمها شهادة في الأرض إذ يقول الرسول:

والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة في واحد مار

يقول القديس اميروسيوس (١١) (الشهود الثلاثة في المصودية: الماء والدم والروح هم واحد، لأنك إن النزعت واحداً منها لما وجد سر المعمودية. لأنه ماهو المأء بغير صابيب؟! عنصر مادي بدون أي فعل سري!.

كما أنه لايوجد سر التجديد بدون ماء لأنه "إن كان أحد لايولد من الماء والروح لايقدر أن يدخل ملكوت الله يوس: ٥..٥.).

ويقول القديس المسطينوس(٢٠) (وإذ قال إن الثلاثة في الواحد أوضح أنه لايقصد بالروح والماء والدم المفهوم العام بل هي أمور سرية.

لأن مادة الروح ومادة الماء ومادة الدم ليسوا والحداً. ولكن كمــا نقول مثلاً

<sup>(&</sup>lt;sup>\*1</sup>) الحب الإلهى ٨٦٠. (<sup>\*۱</sup>) مرجع رقم ١ (مع تصرف قليل).

أن الصفرة والماء هما ولحد قاصدين بالصغرة المعيح وبالماء الروح القص.

من يشك في أن الصخرة والماء هما مانتان مختلفتان، لكن إذ السيد المسيح والروح القدس طبيعة واحدة لذلك نقول إن الصخرة والماء واحد.

إننا نعلم أن ثلاثة خرجوا من جسد الرب وهو معلق على الصليب.

أ – الروح إذ كتب "ونكس رأسه وأسلم الروح" يو ١٩: ٣٠.

ب مهد - وعندما طمن جنبه بالحربة خرج دم وماء.

هذه الثلاثة مفتلقو المادة ومتميز ون، فهم ليسوا بولحد. إنما الوحدانية هذا تحمل معنى أن جسد المعديح السسرى أى الكنيسة يثبت فى الثالوث الأقدس ويكرز به.

فالروح نفهم منها ملجاه أن "لله روح" بوءً: ١٤، والدم يعنى الابن 'الذي صار جسداً (يو1: ١٤)، والماء يشير إلى الروح القدس كقول الرب (يولا: ٣٤)...

أما عن كون الثالوث الألدس شاهد فهذا ما لا يشك فيه كل من يؤمن بالإنجيل، إذ يقول الابن "أنا هو الشاهد لنفسى ويشهد لى الآب الذى أرسلنى" يو ٨، ١٨.، "روح النحق الذى من عند الآب ينبئق فهو يشهد لى" يو ١٥. ٢٢. هولاء الشهود الثلاثة هم ولحد، طبيعة ولحدة، جوهر ولحد، لاهوت ولحدا.

إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن لهنه ".

إننا في أمور كثيرة نتقبل شهادة الناس فكم بالأولى تكون شهادة الأب عن ابنه، الذى شهد له في عماده، وفي تجليه وعند موته بالامته من الأموات. "من يؤمن بابن الله فعنده الشبهادة في نامسه. من لايصدى الله فقد حطه كاذباً لايؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه .". إن إيماننا بالله يجملنا في غنى للشهادة الخارجية، بل يشهد روح الله فينــا شهادة عملية لخنبارية، فنثق في كلمة الله بغير تشكك.

أما من لايصدق الله فيجعله كاذباً...

ليس لنا أن نسأل "كيف" بل نقبل ماورد في الكتاب المقدس بإيمان.

#### \*\*\*\*

# ٤- الإيمان وعطية الحياة الأبدية

"وهذه هى الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هى فى ابنه ١٠. من له الابن قله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة ١٠. كتبت البيكم هذه لكى تطموا أن لكم حياة أبدية ولكى تؤمنوا باسسم ابن الله ١٠٠.

هذا هو غاية إيماننا أن نتمتع بالحياة الأبدية. هذه هى الحياة ليست مجرد عطية من الله، بل ابن الله ذاته هو حياتنا "هذه الحياة هي في اينه".

هذه هى غاية التجسد. جاء الرب كبكر لذا، مات وقام ويصموده حملنا فيه إذ أرتفع الإلـه المتأتس إلى أعالى السموات حيث ارتفعت أمامه الأبواب الدهرية ووقفت الطغمات السمائية مبهورة أمام المجد الموهوب لبنى البشر فى شخص الإله المتأنس، لأنه حيث يكون البكر يرتفع فيه ويه وإليه أعضاء جسده السرى ويحيون هناك إلى الأبد(^).

\*( )~2.

# ٥- الإيمان واستجابة الصلاة

وهذه هي الثقة التي نشأ عشده أنسه إن طلبنسا شبيئاً حسب مضيئته يسمع لنا ١٠٠.

<sup>(14)</sup> راجع مقال "عود الصعود والحب الإلهي" في كتاب الحب الإلهي ٧٣٠ - ٧٤٧.

يقول الأب أسحق(") (إنه يأمرنا أن تكون لنا تقة كاملة بغير لرتياب من جهة استجابة الطلبات التى ليست من أجل نفط (الأرضي) أو راحتنا الزمنية إنما تطابق مشيئة الرب. وتعلمنا الصعلاة الربائية هذا إذ نقول التكنن مشيئتك" أي ليس حسب مشيئتنا نحن.

فإن تذكرنا كلمات الرسول "لأننا لسنا نطح ما نصلى لأجله كما ينبغي" روه: ٢٦، ندرك أننا أحيانا نسأل أموراً تضاد خلاصنا، ويواسطة العنابة الإلهية تُرفض طلباتنا، لأنه يرى ماهو لصالحنا بحق أعظم مما نستطيع نحن.

وهذا ماحدث مع معلم الأمم عندما صلى أن ينزع عنه ملاك الشيطان الذى سمح به الرب لأجل نفسه. "من أجل هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني. فقال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل "كو ١٧:

"وإن كنا تعلم أنه يسمع لنا مهما طلبنا نطم أن لنا الطلين التى طلبناها هـ". فالمؤمن الذى يتجاوب مع روح الله يتملم ماذا يطلب، لذلك فكل مايطلبـه إذ هو حسب مشيئة" الله يستجيب الرب له.

## \*\*\*

# ٦- المؤمنون وصلاتهم من أجل إخوتهم

"إن رأى أحد أخاه يخطئ ليس للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس الموت. توجد خطية للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب ١٠٠.

يقول القلايس الضطينوس (واضح هنا أن هناك إخرة لاتصلى من أجلهم مع أن الرب يوصينا أن نصلى حتى من أجل الذين يضطهدوننا، فخطية الأخ هنا أشر من خطية المضطهد لنا، وواضح أن كلمة "أخ" هنا تعنى الإنسان المسيحى كما في 1كولا: ١٩٠١،٠٠٠

<sup>(1°)</sup> مناظرات بوحنا كاسيان ٩: ٣٣.

إننى النرص أن خطية الصوت هنا هي مقاومة الإنسان للحب الأخوى وامتلاء قلبه بالكراهية ضد النعمة التي بها تصالحنا مع الله بحدما تعرفنا على الله ينعمة ربنا يمدوع المسيح. (أى مقاوم في داخل الكنيسة فيقدهم نعمة الرب).

أما الخطية التي ليست الموت فهي ألا يقوم الإنسان بواجبات الحب الأخوى عن ضعف في الروح...

ونالاحظ أن الرسول بولس لم يصلى من أجل اسكندر، وأحسب أن السبب هو أنه كان أخاً مسيحياً أخطأ خطية الموت، أى كان مقاوماً الشركة الروح بالبغضة... إذ يقول "اسكندر النحاس أظهر لى شروراً كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله فاحتفظ منه أنت أيضاً لأنه قاوم أقوالنا جداً" ٢٢. ١٤. ١٣. أما الذين يصلى من أجلهم فيقول عنهم أفى احتجاجى الأول لم يحضر أحد معى بل الجديع تركوني. لا يحسب عليهم" ع٢٠).

ولعله لهذا السبب كانت الكنيسة تصلى ضد المبتدعين المصرين على عدم التوبة ليس انتقاماً الأنها كعريسها الاتهب الانتقام، إنما خوفاً على اولادها البسطاء الذين يخدعهم هؤلاء المبتدعون أمثال أربوس ونسطور...

ويرى تقليد الأباء اليونان أن الخطية التي الموت هي التي يصدر عليها مرتكبها بغير توية.

لهذا لا تصلى الكنيسة من أجل المنتجرين لأنهم أصروا على يأسهم إلى النهابة.

هذا ونلاحظ أن الرسول لم يسأمر بعدم الصمالة من أجل الذين يخطئون خطية للموت إنما لم يطلب منهم أن يصلوا، تاركاً للمؤمن الأمر .

كل الله هو خطية وتوجد خطية ليست للموت ١٠٠.

كلمة 'لإم' كما جاءت في اليونانية تعنى اعتداء الإنسان علمي حق الغير، وكلمة 'قطية' تعنى مخالفة إرادة الله ووصاياد. فكل اعتداء على حـق الأخرين هو خطية لأنها تخالف إرادة الله... إذ يريد العب بيننا.

ولكن هناك خطايا ليست الموت، ليس لأن طبيعتها هكذا، لكن الصدورها عن ضعف بغير ابرادة أو جهل رخم توينتـا المستمرة. وهذه الخطايا ليست غير ملومة والاتعلى أتنا لا نتوب عنها. لهذا في كل يوم نصلى قاتلين "وانحفر لنا نفوينا ".

#### \*\*\*

٧- المؤمنون وهبوا بصيرة روحية مثلثة الجوانب

(أ) " تعلم أن كل من وقد من الله لايخطئ، بل الموقود من الله يحفظ نقسه والشرير لايمسه ما". وقد سبق(") أن رأينا أن المولود من الله يدرك إمكانيات الولادة الجديدة، وهو كابن لايخطئ مادام ثابتاً في أبيه، لكن في اللحظة التي فيها ينسى بنوته وينمرف اللبلاً عن أبيه يسقط وهنا يطلب الرمسول من المولود من الله أن يجاهد "بحفظ نفسه"، وإذ يسرى الشسرير (الشيطان) ثباته في الله وجهاده لا يقدر أن يمسه.

- (ب) "عطم أثنا نحن من الله والمعالم كله قد وضع في الشرير ١٠" أولاد الله يدركون أنهم من الله ليس بالكلام إنما بالحياة معه، ويتطلعون إلى "المسالم كله" وهنا لايقصد "كل البشرية" إنما الذين أحبوا العالم وتعلقوا به أنهم قد اختاروا ملكوت الشرير.
- (جـ) "ونظم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق وتحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية ٢٠.

المؤمن يعلم من هو الرب يسوع... إنه الحق واهب الحياة. هذه هي البصيرة الدلغلية التي بها تعاين النفس الرب يسوع أنه كل الحنق فتشبع منه وأنه مصدر حياتها فتثبت فيه والاتريد أن تفارقه.

<sup>(&</sup>quot;) راجع تفسير ايو؟: ١-٩من ص١٣١لي ص٠٤٠

# الاندار الأخير

"أيها الأولاد احقظوا أتقسكم من الأصنام ١٠١".

وهنا يذكرننا بتصبنا بالله "أيها الأولاد"، أي ينا أولاد الله لايليق بكم أن تسلموا أنفسكم لغير أبيكم، لأن "الأصنام" هي تسليم القلب الذي الرب لغيره. لبه يذكرنا بمركزنا كأولاد لله طالباً أن تتقدس تقوينا له، وفي نفس الوقبت يشجعنا على المثابرة والجهاد "لحفظوا أفسكم" حتى لاتقبل شيئاً أو أحداً يحتل مكان الله في تلوينا.

بركة الرب إلهنا بصلوات أبينا الحبيب الفديس يوحنا وجميع القديسين تحفظنا إلى الأبد . آمين،

\*\*\*\*

**من تفسع وتأملات** الآباءالأولين

رسالت يوجنا دلانانيت

# مقدمة

#### كاتب الرسالة

كتب يوحنا الحبيب هذه الرسالة والتي تليها.

كتبهما في أفسس، لأنه لو كتبهما في بطمس لأشار إلى مايعانيه في
 النفر.

لمن الرسالة؟

تعتبر هذه الرسالة هي السفر الوحيد في الكتاب المقدس الموجه إلى سيدة، لأنه "... ليس ذكر وأنثى لأنهم جميعاً واحد في المسيح يسوع" غلا": ٢٨.

ولقد اختلف المفسرون في معرفة شخصيتها:

١- برى القديم، جيروم(أ) أنها سيدة مختارة أى لم يذكر الرسول اسمها. وهذا هو الرأى الضالب. وربما لم يكتب الرسول اسمها نوعاً من الاحتشام بكرنها سيدة أو منماً من تعوضها لمضابقات الدولة الدومائية.

٢ يرى البعض أن قولـه "الى كيرية المختارة" أى إلى السيدة "اكلسكتا"
 كيرية تعنى "السيدة" واسمها "اكلسكتا" أي المختارة.

٣- يرى البعض أن اسمها كيرية".

٤- ويرى فريق رابح أن كيرية تحنى السيدة وهي تعنى بصمورة رمزية إلى كنيسة معينة، إذ هي عروس المعنيح المختارة. وهذا الغريق يفسر قول الرسول "أو لاد أختك" ١٣٤ بمعنى أو لاد الكنيسة التي بر عاها الرسول.

مميزاتها

نتسم بنفس روح كتابات الرسول يوحنا حيث يركز على "الحق" الـذي نقوم عليه الكرازة حيث تنادى بالمسبح وعلى "الحي" إذ ليمس "حق" بغير حب، ولاحب حقيقي بغير "الحق" أى المسيح.

أقسامها

١ – التحية الافتتاحية.

<sup>(&#</sup>x27;) رسائل جیروم ۱۲۳: ۱۲.

۲ - الحق والحب.
 ۳ - تعذير من المضللين.
 ١٠ - ١٢
 ١٣٠١٢

#### **19999999**

### ١- التحية الافتتاحية

الشبخ الى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق ولست أنا فقط بل أيضاً وجميع الذين عراوا المحق.

تعط بن بهند وجمعه المدين حربور المعن . يترجم القديس جيروم(')كلمة " الشيخ "Presbyter و همى تحمل معنى كماهن و أسقف لأن الأصل البوناتي لهما و لحد.

وريما شملت الكلمة معنى الكهنوت مع كبر السن أو الشيخوخة،

"اللّذين أننا أهبهم بالحق". لقد أهب الرّاعي هذه السيدة وأولادها، لكن ليس حباً نفعياً بنية نوال جزاء مادي أو أدبي، ولا دافعه المداهنة أو الرياء مثل المضللين والمخادعين أصحاب البدع. ولا أحبهم حباً عاطفياً ينبع عن مجرد قر أبلت جسدية أو عن تعصب، لكن أحبهم "بالحق" أي بالمسيح يسوع. وهو بقوله هذا يحمل السيدة وأولادها أن يكون حبهم للبشر دافعه الحق ولبس إرضاء الناس، واقضين كل باطل.

هذا العب أيس حباً منفرداً لكنه مستمد من محبة المسيح وكنيسته لهم إذ يحبهم "جمع الذين قد عرفوا الحق"، فهو كراع أمين يشعر برياط العب نحو أو لاده خلال الرب يسرع وكنيسته، مرتبط بهما حتى في حبهما للمؤمنين،

> أما غاية حبه بالحق فهو: "من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد ٢٠٠٪

هذه هُى عَلِيةَ حِبِنَا وكُر أَرْ تَنَا وَكُلْ عِبْلِتَنَا أَنْ نَكُونَ نَحَنْ وكُلُ الْلِشِرِيةُ ثَابِتَيْنَ في الله وهو أونيا لنبقى معه في أحضائه إلى الأبد. هذا الثيوت يتطلب نعمة الله ورحمته،

<sup>(&#</sup>x27;) رسالة جهروم ١٤٦: ١٠:

تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسبوع المسبح ابن الآب بالحق والمحبة ٢٠.

فما يسندنا في ثبرتنا في الرب وجهادنا خاصة ضد المخادعين المبتدعين: ١- نعمة الله المجانية التي هي ينبرح الحب الإلهي تجاه الخطاة، بدونها من يقدر أن يخلص؟ بدونها من يقدر أن يشت؟.

٢ - رحمة الله إذ يغيض الرب بنعمته علينا نحن الخطأة ندرك مراحم الله التي لاتحصى المعلنة على الصليب فنطلب من الله بدالة.

٣- سعلام وهي النطية التي نزعتها الخطية، إذ حجبتنا عن الله سلامنا. لكن الرب أعاده لذا (يو ١٤ : ٢٧) سلاماً داخلياً به تعيش النفس مع مصدر حياتها، فلا يستطيع الشيطان و لا التجارب و لاشئ ما أن ينزعه!

مصدر هذه النعمة والرحمة والسلام هو "الله الأب والرب يسوع".

"من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح". لقد ظن السفر، محمد المدن: اله السد القدم

لقد ظن البعض وجود إلهين: إله العهد القديم عادل جبار يقسو على الخطاة ويبيدهم، وإله العهد الجديد طيب حنون يترفق بالخطاة... لكن مايوكده الرسول هذا أن الرب يسوع "ابن الآب بالحق والمحية" الابن الوحيد الحبيب موضوع سرور الآب (مر ١: ١١). فإن كانت النعمة والرحمة والمسلام قد تمتعنا بهم خلال الصليب، فإن ما بذله الابن إنما من قبيل حب الآب إذ "هكذا أحب الله المالم حتى بذل ابنه الرحيد" يو": ١٦ (راجع يو؟: ١٠،٩)...

وكما يقول القديس اميروسيوس(") (حب الآب هو نفسه حب الابن فحب الابن دفع به أن يقدم ذاته عنا ويخلصنا بدمه (أنب: ٢)، ونفس الحب هو للآب، إذ مكتوب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد" بو ٣: ٦٦.

لقد بذل الآب ابنه، وبذل الابن ذاته... وموضوع الاختيار (أى الابن هو الذى ببذل ذاته) فهو يظهر وحدة الحب الإلهى).

<sup>(&</sup>quot;) الحب الإلهي "محية الله الآب" من ٢١٦.

## ٢- الحق والحب

الرحت جداً لأتى وجدت من أولادك بعضاً سالكين في الحق ؛".

إذ ختم قوله السابق أن "المسيح ابن الآب بالحق والحب" وإذ ارتبطنا في المعمودية بالرب ينبغى لنا أيضاً أن نسلك في الحق والحب معاً فننادى بالحق دون أن نفقد الحب، ونحب دون أن نُسلب من الحق والإيمان الحقيقي. هذا السلوك في الحب يفرح الله وخدامه الرعاة.

وهنا نلاحظ أن الرسول بيدا بالحديث عن الأسور المفرحة بالنسبة لبعض أولادها ليشجعها هي وأو لادها حتى تكمل فرحة قلبه وقلب الكنيسة بتنفيذ اله صادا التالية.

"والآن أطلب منك ياكيرية لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء أن بعب بعضنا بعضاً ".

وهنا يوجه أنظارها إلى "الحب" وكنا نظن كعانته أن يلقب العرسل إليه بالمحبوب. لكنه لم يقل يا "كبرية المحبوبة" خشية أن نسيئ البعض فهم العبارات إذ هي موجهة إلى سيدة. وهنا يكشف لنا الرسول عن حكمة الرعاة في تصرفاتهم حتى الاسببوا قلاقل الأولادهم.

أما عن وصية المحبة فهى ليست بجديدة من حيث معرفة الإنسان بها(أ). وهذه الوصية تعتمد على محبنتا لله للمؤسسة على طاعتنا له فى تنفيذ وصاياه "هذه هى المحبة أن نسلك بحسب وصاياه 1.".

يقول القديس اغريفوريهس رئيس متوحدى قيرص(") (حفظ وصايا الله المقصة بلد لنا التشبه بالله حسب الاستطاعة، لا لكى نكون أزليين بل رحومين ومحبين لله كقوله "كونوا رحماء كما أن أبلكم رحيم" لو ١٣ ـ ٢٣).

وكما أننا إذ نطيع الوصية ونعلك فيها يتسع قلبنا بالحب لله والإخواتا، فإننا بالحب أيضاً يتسع قلبنا لطاعة الوصية وهكذا كل منهما نتفع الأخرى.

<sup>( )</sup> راجع تفسير ايو ٢: ٨ (ص ٢٠).

<sup>(°)</sup> الحب الأخوى ص ١٠.

" هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا أليها ٢٠ أي المحبة.
 لأنه بالمحبة يكمل الناموس وننقذ ماهو حق.

هذا الحب ينبغى أن يكون مرتبطاً بالحق، فلا تطلب الوحدة بين المسيحيين تحت ستار الحب دون أن تكون هناك وحدة في الإيمان، وعودة إلى إيمان الكنيسة الأولى الواحد، أي عودة إلى الحق. لأننا الانطلب المظهر الخارجي بـل تلاقى كل نفس فى البشرية مع الحق.

#### \*\*\*\*\*\*

## ٣- تحدير من المضللين

الأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسبيح آتياً في الجميد. هذا هو المضل والضد للمسيح ".

يربط الرسول الحب بالحق والتمييز والحكمة. فالحب إذ هو تتفيذ وصية الله لهذا الايليق بنا أن نقبل المعلمين الذين يتسترون تحت اسم المسهوح ليعلمونا بغير ماهر حق... إذ يحاولون أن يلتقوا بالبسطاء ويخدعوهم تحت اسم "المحبة".

يقول القديس كبرياتوس(') (هذه هي البساطة التي يجب أن تمرف في الكنسة. وهذه هي المحبة التي ينبضي أن تحتفظ بها، حتى يكون الحب بين الإخوة مشابهاً لما هو بين الحمام. فيسود اللطف والرقة والوداعة بين الإخوة كما هو الحال الوديعة.

لكن ماذا ينجم عن وجود ذئاب متوحشة لصدر المسيحية، وهم الهراطقة والمنفصلون عن الكنيسة تحت اسم المسيح؟! وماذا تودى إليه شراسة كبلاب وسم حيات مميت وقسوة فاتكة يستعرضها متوحشون في الكنيسة؟!

إنه يجب علينا أن نهنئ أنفسنا عندما نعزل أمثال هؤلاء الناس عن عضويــة الكنيسة حتى لايكونوا عوامل إصاد بالنسبة للحملان والحمـام الذى فـى كنيســة الله يصدورهم المملودة سماً وحقداً).

<sup>(</sup>١) العب الرعوى ص ٨١٧ (راجع الراعى وموقفه من الهر اطقة ٧٨٧ - ٨١٦).

"أنظروا إلى أتفسكم لللا نضيع ماعملناه بل نثال أجراً تاماً م".

كل من تعدى ولم يثبت في تطيم المسيح فليس لله الله. ومن يثبت في تطيم المسيح فهذا له الآب والابن جميعاً".

طالب الرب كنيسته أن تحب الجميع.. لكن يلزمها أن تحذر ممن يدعون أنهم أو لادها وهم نئاب يقسدون إيمان البسطاء... هؤلاء بيلبلون أفكار البسطاء ويشككونهم في إيمانهم وينسدون جهادهم...

يقول القديس كبريانوس() (عروس المصيح لايمكن أن تكون زانية، بل هى طاهرة غير دنسه إنها تعرف لها بيتاً ولحداً... وكل من ينفصل عن الكنيسة ويلتصق بالزنا (بالبدع) يحرم من مواعيدها.

لكنيسة ويلتصق بالزنا (بالبدع) يحرم من مواعيدها. إن من يهجرها لايقدر أن يتمتع ببركات المسيح، إذ هو غريب وجاهد

ودنس... ولا يستطيع أن يكون الله له أباً مادامت الكنيسة ليمت أماً له. فو استطاع أحد أن ينجو وهو خارج فلىك نـوح لكـان بمكن لأحد أن ينجو وهو خارج الكنيسة. والسيد المعموج يحذرنا قائلاً "من ليس محى فهو علىً وسن

لايجمع معى فهو يفرق مت١٧: ٣).

أن كان أحد يأتكم والايجئ بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت والاتقوارا له
 مالام الأن من يمسلم عليه يشسترك في أعساله الشريرة ١١٠.

مع أن الرسالة موجهة إلى سيدة، والنساء معروفات بالحرج والخجل، لكنه يطلب بحزم ألا نقبل من يدعى الإرشاد ويأتى كمعلم ويأتينا بغير ماهو حق. بل و لا نسلم عليه حتى الاشترك معه في جريمته (خطف النفوس البسيطة من الحظيرة).

وريما كتب الرسول هذا عن أتاس قد كانوا هم السبب في أن تتعرف السيدة على يديهم على شخص المسيح أو خلالهم تعرفت على الكنيسة... لكن مادموا قد انشقوا وانفصلوا فلنقطمهم عن الدخول إلى بيوننا والسلام عليهم حتى الاعشر المسطاء، عندما يروننا معهم فيقيلونهم هم أيضاً ويتشربون روحهم.

<sup>(&</sup>quot;) الحب الرعوى ص٨٠٨ ~ ٨٠٩.

يقول البابا ثاوقليس(") (إن جاءك إنسان وليس له ليمان الكنيسة (إذ كانت الكنيسة في العالم كله قبل مجمع خلقيدونية لها ايمان واحد) لاتطلب له النجاح). ويقول اللبابا الكممنفدوس الاسكندرس(") عن الأريوسيين (لاتقبلوا أحداً منهم ولو أنهم يأتونكم بإلحاح واندفاع).

ويقول اللبال الشاميه مى الرسولى (1) (إن جاءكم أحد ومعه تعاليم مستقيمة قولوا له سلام وألمبلوه كأخ. ولكن إن تظاهر أنه يعترف بالإيمان الحقيقى وظهر أنه مشترك مع آخرين اتصحوه ليهجر مثل هذا الاجتماع فإن وعد بذلك عاملوه كأخ وأما إذا أغذ الأمر بروح مضادة فتجنبوه).

# \*\*\*\*

# ٣- الختـام

إذ كان لى كثير لأكتب اليكم لم أند أن يكون بورى وحـبر لأمـى أرجو أن آنى اليكم وأتكلم فما لفم لكى يكون فرحناً كـاملاً ١٠ يصلم عليك أو لاد أختك المختارة ١٠٠.

والورق المنتشر في ذلك الوقت هو البردي.

بلاحظ أن هناك أموراً لاتكتب على ورق نطبق بها الرسل لأولادهم وتعلمتها الأجيال جيلاً بعد جيل وهذا لم يحدث فقط بالنسبة ليوحنا الرسول بل ومع بولس الرسول حيث ترك تبطس (تى ١: ٥) لكى يرتب الأمور الناقصية (ماهى؟) ويقيم فى الكنيسة قسوساً (كيف يقيمهم؟ وماهى الصلوات التى بقدم نما؟)... هذا ماتعادناه بالتجادر السادرا")

يقدمونها؟!)... هذا ماتسلمناه بالتقليد السليم('')

<sup>(^)</sup> في رسالته إلى جيروم. (^) رسالة ضد الأريوسية.

<sup>( )</sup> رساله هند ۱۶رپرسیه. (``) رسالته الثانیة إلى الرهبان (رسالة ۵۳).

<sup>(</sup>۱۱) راجع أع ١٠ ١ ١٣ ١ ١ بن الروع الم ١٣٠١ عن الم ١٣٠١ عن ١٣٠١

**من تلسيرو تاملات** الآباء الأولين —

# مرسالتي يومنا ولاثالثت

# مقدمة

# موضوع الرسالة

بعث بها الرسول يوحنا إلى غليس وهى كلمة يونانية، مدحه فيها من أجل كرم ضيافته بالنسبة للخدام.

من هو غايس؟

يصعب معرفة شخصيته، وقد ورد هذا الاسم كثيراً في العهد الجديد.

خايس الذي من أهل كورنثوس (رو١٦: ٢٣)، ويرى البمض أنه هو
 نفسه الموجهة إليه هذه الرسالة، وهذا غير أكيد.

4 غايس آخر من أهل كورنثوس (اكو ١: ١٤).

9 غايس المكنوني (اع١٩: ٢٩).

9 غايس الدربي (أع ٢: ٤)

الساء الرسالة

الصنام الرسالة

١- غايس السالك في الحق. ١- ٨

۲۰ دیوتریفس الفادم المتعجرف
 ۲۰ دیمتریوس الأمین
 ۲۱ دیمتریوس الأمین

٤- الفتام ١٤،١٣

### \*\*\*\*

### ١-- غايس السالك في الحق

" الشيخ(١) إلى غارس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق ١٠.

يوجه الرسول خطابه إلى غايس ويدعوه بالحبيب... إذ يحبه بالحق وأيس مداهنة أو رياء أو تحيز أ... وهنا نلاحظ أن موضوع " الحق" أى " الرب يسوع " قد ذاب فيه الرسول يوحنا الحبيب. فهو يحب بالحق وينتكلم بالحق، وعن الحق ويدحض كل مبتدع لأنه منحرف عن الجق...

<sup>(1)</sup> راجع تفسير كلمة "الشيخ" في الرسالة السابقة.

لقد اختفی القنیس بوحنا فی الدق فلا بری غیره دلایرید أن بری غیره. "أیها الحبیب فی کل شئ أروم أن تكون ناجحاً وصحیحاً كما أن نفسك ناجحة ".

يرى البعض أن غايس كمان مريضاً، وهنا يطلب لـه صحة جسده... فحس المريض أن يطلب لأجل حيلته الروحية ولاينشغل بالزمنيات إذ يقول الرب "اطلبوا أولاً ملكوت الله ويره وهذه كلها نزاد لكم". لكن يجدر بالكنيسة ورعاتها بل وللأصدقاء أن يطلبوا لأجل احتياجاته الزمنية التي للكفاف.

على هذا النهج سلكت الكنيسة حيث تصلى من أجل المرضى والمسافرين والمنضابقين والذين في السبي... وفي هذا كله تطلب لهم غفران خطاباهم. "لأمي فرحت جداً إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أتك تسلك بالحق, م".

موضوع فرح الراعى أن يرى أو يسمع عن الكل أن لهم شهادة بالحق الذي فيهم وأنهم سالكون في الحق.

إنها فرحة مبهجة تنسى الخادم أتصاب الخدمة حين يرى شماراً مفرحة! لهذا يكمل الرسول قائلاً كليس لى فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادى أنهم يسلكون بالحق".

إنه يصر بسلوكهم بالحق لأنهم أولاده..."أولادى". هذه الأبوة يستمدها من الله وفي الله ويه("). فإن صعارت الملاقة خارج الرب يسوع ينطبق عليه هذا القول "لاتدعوا لكم أبأ على الأرض" مت ٢٣١. ٨-١٠ فلا عجب أن دعا يوحنا العبيب الرعية أولاده وهكذا بولس الرسول (اتس ٢: ١٠،٨ ١٠غلاء: ١٩)، بل ويفتضر بولس بهذه الأبوة قائلاً "لأنه وإن كان لكم ربوات من المرسوين في المسيح لكن أبس آباء كثيرون لأني أنا ولنتكم في الممسيح يسوع بالإمجيل" ١ كوء: ١٠.

 <sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) راجع كتاب الحب الرعوى ص ٣٣ – ٤٢.

"أيها الحييب أنت تقعل بالأمانة كل ماتصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء م. الذين شهدوا بمحينك أمام الكنيسة. الذين تقعل حسناً إذ شيعتهم كسا يحكى الله ".

إذ يسلك في الحق عامل الإخوة والغرباء بأمانة، أي بما يليق كإنسان مؤمن محب طائم الرب يسوع.

ويقصد الرسول بـ "الإخوة" المؤمنين الذين سبق أن عرفهم غليس تبلا واستضافهم في بيته. وأما "الغزياء" قريما كانوا يجولون للكرازة، هولاء عادوا إلى يوجنا الرسول يشهدون أمامه عن محبة غايس لهم واهتمامه بهم إذ شيمهم كما يحق لله أي ساعدهم بالصلاة والمحبة وتقديم احتياجاتهم المادية. هؤلاء خرجوا للخدمة من أجل المسيح أي ليس بغرض شخصى.

"لالهم لأجل أسعه خرجوا وهم لا الخفون شيئاً من الأمم " أى أتاخ لهم غايس إمكانية عدم مد يدهم إلى أحد. وهذا يشجع الكارز فى كرازته، إذ نجد الرسول بولس يسد أعوازه وأعواز النين معه بعمل يديه مع أنه من حقه أن يطلب الزمنيات مادام يزرع الروحيات.

اقتمن يتبغى أن تقبل أمثال هـولاء لكى تكون عاملين معهم بالحق ". هكذا يشجعنا الرسول أن نهتم بالساملين فى كـرم الـرب ونمينهم ونستضيفهم فلكون بهذا شركاء معهم فى خدمتهم.

### \*\*\*\*

# ٢- ديوتريفس الخادم المتحجرف

"كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم الايتبننا -. من أجل ذلك إذا جلت فسأذكره بأصاله التي يعطها هاذرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه الايقبل الإضوة ويمنع أيضاً الذين يزيدون ويطردهم من الكنيسة .".

بمعنى أنه كتب إلى الكنيسة التي غايس عضو أيها يومسيه بخصوص

هؤلاء الخدام لكى يهتم بهم باحتياجاتهم. لكن للأسف ديوتريفس الضادم فقد ضرب بالكبرياء وحب الكرامة وهذا دفم به إلى:

 (أ) "بحب أن يكون الأول بينهم"... وهذا يحرف الخادم عن رسالته، فبدلاً من أن يخدم الأخرين يطلب خدمتهم وتكريمهم له.

(ب) "لاوقبلنا" أى لايطيق كلمة الحق. يريد أن يعلم ولايتملم، مسع أن الأسقف اميرومسيوس يقول(") (إننى فى خلال تطبع الآخرين أرغب أن أكون قلاراً على التعلم، لأنه سيد ولعد (الله) الذي لايتعلم مما يعلم به).

القديمان اغسطيتوس (أ) (إننا معامين بالنسبة لكم... ونحن زملاء لكم في مدرسة الله).

ويتأره القديس بوحشا ذهبي القم(°) قائلاً ( إن الرجل العلماني إذا زل ينتصح بسهولة أما الإكليريكي فإذ صار رديناً يضحي غير قابل النصح).

(ج.) "لايقيل الإنحوة" إذ حبه اذاته تبلد فيه محبة الخدمة والاهتمام بخلاص كل نفس وفرحته بنمو كل إنسان روحواً.. إنما يصير حجر عثرة وحائل يقف أمام المؤمنين والخدام. ينتهر ويطرد ويحرم بضير حق ولايبالي الهذا نجد الكنيسة تؤكد أن كل حرم بدون حق يرتد إلى نفس الشخص الذى حرم.

موقف الرسول "من أجل ذلك إذا جلت أسأذكره بأعماله التي يعملها هاذرا علينا بالقوال

خبيثة " إنه كرسول ينبغى أن يبكت أيس للانتقام، إنما للتأديب الأجل خلاص نفسه وعدم تعثر الرعية.

لهذا وضعت المجامع المسكونة قوانين خاصسة بتأديب الرعاة متى انعرافوا، على أن يكون التأديب بترتيب معين، فلا ينحرف الرعاة و لا الرعية أيضاً. وإذ سبق الحديث عن هذا الموضوع أرجو الرجوع إليه في موضعه().

<sup>(])</sup> الحب الرعوى ص١٣٦٠.

<sup>(\*)</sup> الحب الرّعوى من ١٣٧. (\*) الحب الرعوى من ١٦٤.

<sup>(</sup>أ) الحب الرعوى من ١٠٧ – ١٢٨.

غاية الحديث: إن غاية هذا الحديث مع غـايس ليس إدانــة ديوـتريفس ولا التشهير به، إنما لكي لايمنثل به غايس إذ يقول الرسول:

"أيها الحبيب لاتتمثل بالشر بل بالخير لأن من يصنع الخير هو مـن الله ومن يصنع الشر فلم بيصر الله ١١٠.

من يصنع الخير يعان عن استحقاقه لبنوته المه "الخير الأعظم" وأما من يصنع الشر سالكاً في طريق العجرفة وحب الذات فيطن عن انحراف قلبه ورفضه النور واتحاناته بإرادته الظلمة فلا يقدر أن يبصر الله الأنه "أية شركة للنور والظلمة؟ وأى اتفاق المسيح مع بليحال؟ ككرة: ١٥٠١٤.

فلا يطيق الشرير أن يسمع صوت الله أو يقبل فكره أو يستطيع معاينته.

### \*\*\*\*\*

### ٣- ديمتريوس الأمين

"ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق تقسه ونحن أيضاً نشهد وأنتم تطمون أن شهادتنا حق ١٠٠.

حول الرسول أنظار غايس إلى مثال طيب مشهود له من الجميع ومن الله ومن الكنيمة. وهكذا يشجع غايس حتى لابيأس بسبب سلوك ديوتريةس.

وكما يقول القديس أوغسطينوس() إن السالم مثل شجرة مورقة من يراها من بعيد يظن كلها أوراق بغير شر، لكن من يقترب يجد خلف الأوراق شمار حلوة هكذا العالم مملوء بالأشرار ويختفى فيه قديسون كثيرون.

ونلاحظ أن الرسول يرحنا يضم شهادة الجميح (أى من بينهم الوثنيون وغير المؤمنين) قبل شهادة الحق وشهادة الكنيسة، وهذا هو جمال أو لاد الله أنه لايستطيع حتى الأشرار أن ينكروا سموهم.

لهذا يشترط الرسول بولس فى الأسقف أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لتى ٣: ٧.

<sup>(</sup> $^{V}$ ) عظات على فصول منتخبة من العهد الجديد.

ويعلق القديس به حنا ذهبي اللهم (") تماثلاً (إنه حتى الوثنيين يوقدون الإنسان الذي بلا عيب... لذلك اينتا نحن أيضاً نعيش هكذا حتى لايقـدر عـدو أو غير مؤمن أن يتكلم عنا بشر. لأن من كانت حياته صالحـة يحترمه حتى هؤلاء إذ بالحق يغلق ألواه حتى الأعداء).

ويقول القديم ايرونيموس(<sup>1</sup>) (الأسقف المسيحى يلزم أن يكون هكذا : أن الذين يكابرونه معه في العقيدة لايقدرون أن يكابرونه في حياته).

### \*\*\*\*\*

## 3- السلام الختامي

الكتب إليك بحير وقلم ولكن أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لقم ١٠٠. فى الرسالة السابقة رأينا كيف أن الرسل سلموا أموراً لاتكتب على ورق ويقول ذهبى القم فى مقدمته لعطائه على إنجيل متى بأن كلمة الله لاتكتب، وإنما سجلها الله بلغتنا من أجل ضعفنا لكى ننفع... لكن هى روح وحياة نحيا بها ونتذوقها، ويراها الناس فى حياتنا مكتوبة فى قلوبنا.

"سلام لك. يسلم عليك الاحباء. سلم على الأحباء باسمائهم".

إنه سلام السيد المسيح لتلاميذه بعد قيامته (لو ٢٤: ٣٦)... هكذا صار للكنيسة باسم المسيح أن تعطى سلام الرب نفسه.

وهنا يكرر الرسول "الأحباء" بدلاً من قوله "الإخوة" لكي يؤكد رباط الحب الذي يوّحد الكنيسة كلها في الدق" الرب يسوع.

\*\*\*\*

<sup>(^)</sup> الحب الرعوى ص ١٥٥. (') الحب الرعوى ص ١٥٥.

# صدر عن هذه السلسلة

| العمد الجديد:           |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ۱. متی                  | ٣. مرقس                | ٣. لوقا           |
| ٤. رومية                | ٥. غلاطية              | ٦. أفسس           |
| ٧. تسالونيكي الأولى     | ٨. تسالونيكي الثانية   | ٩. تيموثاوس الأوا |
| ١٠. تيموڻاوس الثانية    | ۱۱. تيطس               | ١٢. فليمون        |
| ١٣. العبرانيين          | ة ١. يعقوب             | ١٥. بطرس الأولم   |
| ١٦. بطرس الثانية        | ١٧. رسائل يوحنا الرسول | ١٨. رسائل يهوذا   |
| ١٩. رويا يوحنا اللاهوتي |                        |                   |
| أسغار الممد القديمة     |                        |                   |
| ١. التكوين              | ١١. ملوك الأول         | ۰ ۲ . دانیال      |
| ٢. المفروج              | ١٢. أستير              | ۲۱. هوشع          |
| ٣. الاديين              | ١٣- المزامير           | ۲۲. يونيل         |
| ٤. العدد                | ٤١٤ الأمثال            | YT. slage         |
| ٥. التثنية              | ١٥. الجامعة            | ۲٤. عويديا        |
| ٦. يشوع                 | ١٩٠ نشيد الأثاشيد      | ۲۰. يونان         |
| ٧. القضاة               | ١٧ ـ أشعياء            | ٢٦. حبقوق         |
| ٨. راعوث                | ۱۸. ارمیا              | ۲۷. حجی           |
| ٩. صموئيل الأول         | ١٩. حزقيال             | ۲۸. زکریا         |
| ١٠. صموئيل الثاني       |                        |                   |
|                         |                        |                   |

### يطلب ون:

كنيسة مارهرجس أسبورتنج ... الإبراهيمية ... الإسكندرية. كنيسة مارمرقس والأنبا يطرس ... سيدى بشر ... الإسكندرية. مكتبة مارمرقس بالأنبا رويس ... العباسية ... القاهرة.

الثمن ١٠٠ قرش